



# التي خالف فيها رسول الله ﷺ أهل الجاهلية

ألَّف أصله الإمام

محربي فبرالوها

رحمه الله تعالى

حرص الشيطان قديماً وحديثاً على إضلال بني آدم ووقوعهم في أمور الجاهلية من الشرك والمعاصي ولذلك يحرص المسلم على تعلم هذه المسائل ، ليكون على حذر دائم من الوقوع في شيءٍ منها

قدم له وعلق عليه

عِيْنِي بَرُهُ مِلْفِي خِدِّوثِ

الشرح للعلامة

مَعِنُوكِ كَرِي كُرِي اللَّهُ الْمِينِيِّ

## الويد للنشر والتوزيع ، ١٤٢٣هـ

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان ، ١١١٥هـ

مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية . ١١١٥٠ه محمد بن عبدالوهاب بن سليمان؛ محمود شكري الألوسي ٠- الرياض، ١٤٢٣ه

۱٦٨ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ۸ - ۷۷ - ۷۷۳ - ۹۹۲۰

١- العقيدة الإسلامية ٢- التوحيد أ- الألوسي ، محمود شكري (محقق)

ب- العنوان

1274/0014

ديوي ۲٤٠

رقم الإيداع: ١٤٢٣/٥٥٨٣ ردمك: ٨ - ٧٠٣ - ٧٧٣ - ٩٩٦٠

## حقوق الطبع محفوظة

الطبعة السادسة شوال ١٤٢٣هـ

## مؤسسة الجريسي للتوزيع

المملكة العربية السعودية: ص. ب ١٤٠٥ الرياض ١١٤٣١ هاتف ٤٠٢٢٥٦٤ – فاكس ٤٠٢٣٠٧٦

## स्क्रांकिक र

## مقدمة الطبعة السادسة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ع وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ١٠٢].

( يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُر مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: ١].

(يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد أيضاً: فعن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي ﷺ فخط خطاً وخط خطاً وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: «هذا سبيل الله» ثم تلا هذه الآية: (وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا الله الله الله الله الله عن سَبِيلِهِ [الأنعام: ١٥٣] (١).

وكان من عهده ﷺ إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: «وسَتَرَوْنَ من بعدي اختلافاً شديداً، فعليكم بسُنتَّي وسُنةً الخلفاء الراشدين المهديِّين، عَضُّوا عليها بالنواجِذِ، وإياكم والأمور المحدثات، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضلالةٌ (٢). والأمور

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه في (المقدمة/ اتباع سنة رسول الله ﷺ: ١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه في (المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ٤٢).

المحدثات هي الأمور المخترعة في الدين التي يراد بها التقرب إلى الله سبحانه، وكل محدثة فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فصاحبها في النار، ولو كان قد رآها حسنة.

وقال ﷺ: «قد تركتكُمْ على البيضاء لَيْلُها كَنَهَارِها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هاكٌ»(١).

إن الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في أمور الدين لهو أمر واجب جاء التصريح به في مثل قوله تعالى: ( وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَا لَهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [النساء: ١١٥].

فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية الكريمة تحذيراً شديداً عن مخالفة رسول الله ومشاققته، ثم عطف على ذلك فقال: ( وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ) ولا شك أن هذا السبيل هو سبيل الله الذي حذر الله سبحانه المؤمنين أن يخالفوه، وهو ما كان عليه المهاجرون والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله: (وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالْذِينَ أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّنَ تَجَدِي تَحَتْهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ [التوبة: ١٠٠].

إن على كل مسلم أن يعلم ما هو المنهج الصحيح من ضمن المناهج الكثيرة، التي تنتسب إلى الإسلام، هذا المنهج الذي طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديماً وحديثاً، ولم يتنبهوا له، أو أنهم تنبهوا له ولم يرعوه حق رعايته.

هذا المنهج هو منهج الفرقة الناجية ، التي ذكرها رسول الله على الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: «ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعون فرقة في الأهواء ، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ».

وفي الحديث المروي في المسانيد والسنن تفسيرٌ لهذه الرواية وهي قوله عليه عن

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه في (المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ٤٣).

فمن استمسك بهذا السبيل: سبيل المؤمنين الأوائل من المهاجرين والأنصار، كان من الناجين يوم القيامة (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ) [الشعراء: ٨٨، ٨٩].

وطالما أن الأمر كذلك فإنه لا بد للدعوة الإسلامية في هذا العصر خاصة من أمرين:

أولهما: تصفية دين الإسلام مما هو غريب عنه مما هو مخالف للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم كالشرك، وجحد الصفات الإلهية وتحريفها باسم التأويل، والاجتهادات الخاطئة، والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة وغيرذلك.

أما الأمر الثاني: فهو تربية الناس - والجيل الناشىء خصوصاً على هذا الإسلام المصفى من كل شائبة تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره، ورأس ذلك وأساسه وأُسُّه: توحيد الله سبحانه، وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، والكفر بما يُعبد من دونه، فإن حاجة الخلق إلى ذلك وإلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، فحاجتهم إليه فوق حاجتهم للطعام والشراب، بل وإلى النَّفَس الذي لا حياة لهم إلابه.

هذا الأمر المهم العظيم الذي لأجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، ودخلوا به الجنة أو النار، هو أجلُّ ما يقضى فيه الأوقات وتصرف في سبيله الأموال، بل وتبذل النفوس الغالية رخيصة لأجل إعلاء كلمة الله، فحري بنا أن نحرص كل الحرص على تعلَّم توحيد الله تعالى وتعليمه، والحرص على الابتعاد عما يناقضه من الشرك واتخاذ الصالحين والأنبياء والملائكة وغيرها معبودات مع الله، كما كان عليه أهل الجاهلية، الذين جاء نبينا محمد الله بمخالفتهم في هذا الأمر العظيم، وفي غيره.

ذلك أن جميع الرسل والأنبياء بعثوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمذي في (الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: ٢٦٤١).

(وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ) [الأنبياء: ٢٥]، وقال عز اسمه: ( إِنَّا أَنَزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ) [الزمر: ٢]، وقال سبحانه: ( ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْكًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وقد بقى الناس بعد آدم عشرة قرون على التوحيد، ثم حدث الشرك بشبهة تعظيم الصالحين. والدليل قول الله تعالى: (وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُوْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَثَرًا) [نوح: ٢٣]. قال ابن عباس تَعْطِيْهَا: أسماء رجالٍ صالحينَ من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم إن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلم عُبدَتْ (١).

وهذا يدل على أهمية العلم الشرعي والخسارة العظيمة بفقدانه. فلما حصل هذا أرسل الله نبيه نوحاً عُلاَيَّمُ لِللهِ إليهم لما غلوا في الصالحين، ونُسي العلم، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك، قال تعالى: (لَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۚ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ وَقَرْمِهِ فَقَالَ يَنَقُوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۚ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ وَقَلَ اللهُ عَن اللهِ عَن الإيمان، وإفراد الله بالعبادة، وأنه نوح وغيرها قصته معهم، واستكبارهم عن الإيمان، وإفراد الله بالعبادة، وأنه عَليَّ اللهُ نوع الدعوة لهم، ليكون أنجع فيهم، فلم يؤمن معه إلا قليل، ثم أغرقهم الله، فأدخلهم جهنم، أعاذنا الله منها.

وقد أخبر سبحانه أنه أرسل إلى عاد أخاهم من القبيلة هوداً، وإلى ثمود أخاهم صالحاً، وشعيباً إلى مدين، قال تعالى: ( ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنقُونَ [الأعراف: ٦٥]، وقال: ( وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَهُ مِن رَبِّكُم هَندِهِ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَهُ مِن رَبِّكُم هَندِهِ نَاقَتُ ٱللّهِ لَكُمْ عَذَاكُم عَذَاكُ أَنْ اللّهِ لَكُمْ عَذَاكُم عَذَاكُ أَلِيهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأَخُذَكُم عَذَاكُ أَلِيهُ أَلِيهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأَخُذَكُم عَذَاكُ أَلِيهُ أَلِيهُ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأَخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيهُ أَلِيهُ وَلا تَمَسُّوهَا فِسُومٍ فَيَا قَالَ يَنقُومِ أَلِيهُ مَا اللّهُ مَا لَعَ مِن قَائل: ( وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَلِيهُ إِلَيْ اللّهُ مَا لَعَ مِن قَائل: ( وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ إِلَيْهُ مِن قَائل : ( وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اللّهُ وَلِي اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَوْمُ مِن قَائل : ( وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اللّهُ فَالَوْدَ الْعَالَ قَالَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا لَعَالًا قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

اَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتَكُم بَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمُ فَأَوْفُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتَكُم بَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمُ فَأَوْفُواْ النّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِف الأَرْضِ بَعْدَ إِلْكُم وَلَا نُفْسِدُوا فِف الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُوْمِنِينَ ) [الأعراف: ٨٥]، فكل الأنبياء بعثوا بالتوحيد كما تقدم.

ولما أرسل الله نبينا محمداً وغيرها من الأصنام بعينها التي عبدها قوم نوح عليه السلام، والتي توارثها المشركون، وغيرها من الأصنام، وقد أرسل إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويحبون الله ويذكرونه كثيراً، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرُّب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة، وعيسى، ومريم، وأناس غيرهم من الصالحين، قال تعالى: (ألا يله الدِّينُ ٱلخالِصُ وَالَّذِينَ اللَّهُ الله الله وَيَعْتَلِقُونَ إِنَّ الله لا يَهْرِونَا إِلَى الله وَلَا يَعْتَلُمُ مَا الله وَيَعْتَلِقُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُ كَفَارُ الله وَلا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل ولا غيرهما.

قال تعالى آمراً نبيه محمداً عَلَيْنَ : (قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ لَا أَعْبُدُ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ لَا أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ \* قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلِ اللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ دِينِ \* فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْمُنْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَيْكُ هُوَ المُنْسَرُانُ المُهُمِينُ ) [الزمر: ١١-١٥].

وقد كان هؤلاء المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع وما فيهن، والأرضين السبع وما فيهن، كلهم عبيده، وتحت تصرفه وقهره.

والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ( قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ المَّنِيَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغِرِّجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ

ٱلْأَدُّنَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ ٱفْلَا لَنَقُونَ [يونس: ٣١]. وقوله تعالى: ( قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ فِيهَ آ إِن كُنتُم وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَقُونَ \* سَيَقُولُونَ \* لَهُ قُلْ فَأَنْ كَنتُم تَعَلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّ لَسَّمَرُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّ لَمُتَمْرُونَ \* لَلْهُ قُلْ مَنْ الآيات.

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، وأنه لم يدخلهم في الإسلام، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، بأن لا يعبد إلا الله، ويكفر بما يعبد من دونه من الذي بحدوه هو توحيد العبادة، بأن لا يعبد إلا الله، ويكفر بما يعبد من دونه من الأنبياء والملائكة والصالحين والمقبورين وغيرهم، وعرفت أن رسول الله و المنه على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، قال تعالى: ( وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدَّعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا) [الجن: ١٨]. وقال سبحانه: (لَهُ دَعُوةُ المُؤَيِّ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ عَلا فَلاَ تَدَّعُواْ مَعَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى وَالدَعاء كله لله، والنذر كله الرعد: ١٤]. وتحققت أن رسول الله وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن الرعد: ١٤]. وتحققت أن رسول الله الله وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء لا يريدون إلا شفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، وفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبي عن الإقرار به المشركون.

<sup>(</sup>١) هو فصول فيما صحَّ من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وذكر اهتمامه بتوحيد الله، =

إذا علمت ذلك، وعلمت الشرك بالله الذي حرَّمه الله أشد من تحريم الزنى وقتل النفس التي حرم الله والذي قال الله فيه: (إنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدِ اَفَتَرَى إِنَّما عَظِيماً) [النساء: ٤٨]. وعرفت دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما وقع فيه فئام (١) من أمة محمد على من الشرك، وضممت إلى ذلك قوله على: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي الأوثان» (٢)، وقوله على : «لا تقوم الساعة على : «لا تقوم الساعة عنى تضطرب ألياتُ نساء دوسٍ على ذي الخلصة» وذو الخلصة : طاغيةُ دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية (٣). وقوله الله : «لا يذهَبُ الله والنهار حتى تُعبد الله والعُزى» (٤٠).

#### إذا علمت ذلك أفادك فائدتين:

الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته، قال تعالى: ( قُلَ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَكِهُ وَيُرَكُمُ تِهِ فَبِذَلِكَ فَلَكُ فَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس: ٥٨].

الثانية: الخوف العظيم من الشرك، فإن سادات الأولياء خافوا منه كمثل نبي الله وخليله إبراهيم على فقد قال الله عنه أنه دعا ربه بقوله: (وَالجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ) وخليله إبراهيم: ٣٥]. وكذلك نبي الله وخليله محمد على فإنه كان يدعو في دُبُرِ صلاته: «اللهم إني أعوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ، والفَقْرِ، وعَذَابِ القَبْرِ »(٥). وخصوصاً أن الله قص علينا في

وإفراده بالعبادة، والحرص على هداية الناس وذكر أيامه وغزواته وسراياه، وأخلاقه الرفيعة، وشمائله الفاضلة،
 وهو مقتبسٌ مما كتبه العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي كَلَيْتُهُ، وكتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني مع ترجيح اجتهاداته رحمه الله في تصحيح أحاديث ما سوى الصحيحين.
 أسأل الله العظيم أن ييسر طباعته قريباً.

<sup>(</sup>١) أي: جموع كثيرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود في (الفتن والملاحم/ ذكر الفتن ودلائلها: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في (الفتن/ باب: تغيَّر الزمان حتى تعبد الأوثان: ٧١١٦)- واللفظ له- ومسلم في (الفتن: ٧٢٩٨) وفيه: «. . حول ذي الخلصة». وكانت صنماً تعبُدُها دوسٌ في الجاهلية، بتبَالَهَ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في (كتاب الفتن: ٧٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح الإسناد: رواه النسائي في (الاستعاذة/ الاستعاذة من الفقر: ٥٤٦٧).

القرآن الكريم عن قوم موسى غَلَيْتَكِلاً مع صلاحهم وعلمهم، وأن الله فضلهم على أهل زمانهم، بدليل قوله تعالى: (يَبَنِيَ إِسْرَوِيلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي النِّي اَنْعُتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْمَالِمِينَ) [البقرة: ٤٧]. مع ذلك طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله يعبدونه، كما أن للمشركين آلهة يعبدونها، قال تعالى: (وَجَنُوزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى الجَعَل لَنا إلاها كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ) وَالأعراف: ١٣٨]. يعني: تجهلون عظمة الله وما ينبغي أن ينزه عنه من الشريك.

واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه جعل لكل نبي عدواً، والدليل قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُولًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ) [الانعام: ١١٢]. وقال تعالى في الحديث عُرُولًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ) [الانعام: ١١٢]. وقال تعالى في الحديث القدسي: «إني خلقتُ عبادي حُنفاء كلَّهم، وإنهم أنتهُمُ الشياطينُ فاجتالتهُم عن دينهِمْ، وحرَّمت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنْزِلْ بهِ سلطاناً»(١)، إذا علمت ذلك كله، عظم فرحك بفضل الله وبرحمته، وزاد خوفك من طرائق الشياطين في صد الناس عن سبيل الله، فقد قال إمامهم إبليس لربك عَنَى المَنْهِمُ وَعَن أَيْمَنِهُمْ وَعَن أَيْمَنِهُمْ وَعَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَيْمَنِهُمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا عَلَيْهُمْ وَكَن أَيْمِيهُمْ وَعَن أَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمِيهُمْ وَعَن أَلْفِهِمْ وَعَن أَلْفِهِمْ وَعَن أَلْفِهِمْ وَعَن أَلْفِهِمْ وَعَن أَلْمَهُمْ فَن أَنْ يَعْمَلُوهُمْ وَكَن أَلَمُ وَمَن أَلْفِهُمْ وَعَن أَلْمُهُمْ مُنْكُومِكِيكَ وَلَا عَلْمَ مِن وَيْن اللهِ مَا لموصلة إلى الله، ومعهم فصاحة وتزيين وشبه، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.

ولا تخف ولا تحزن إذا أقبلت على الله، وتوكلت عليه، وأصغيت إلى حجته وبيناته (إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا) [النساء: ٧٦]، و (وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَالطلاق: ٣] أي: كافيه، والموحد الواحد يغلب ألفاً من علماء المشركين، قال تعالى: (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ) [الصافات: ١٧٣]. فجند الله هم الغالبون بالحجة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في (الجنة: ٧٢٠٧)، قال في «لسان العرب»: فاجتالتهم الشياطين، أي: استخفَّتهم فجالوا معهم في الضلال، وجالَ واجتالَ إذا ذهب وجاء، ومنه الجَولان في الحرب، واجتال الشيء إذا ذهب به، وساقه، والجائل: الزائل عن مكانه.

واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على المسلم الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.

وقد منَّ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ( بَئِيكنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْ مَةً وَبُثَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل: ٨٩]. فلا يأتي صاحب باطل بحجة أو شبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ( وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ يَنقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ( وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَاكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرً ) [الفرقان: ٣٣]. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.

ومن ذلك أن تعلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أمور خالفهم فيها رسول الله ومن ذلك أن تعلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أهم المهمات التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة، وذلك لتحذّر منها، ثم تحذّر منها، وتكون معرفتها زاداً لك وسلاحاً في وجه المشركين.

فلقد كان البشر قبل البعثة المحمدية في جاهلية وشر، ثم أتى الله سبحانه بهذا الخير العظيم (دين الإسلام) كما روى البخاري ومسلم - واللفظ له - عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله الله الشير عن الخير، وكنتُ أسألُهُ عنِ الشرّ مخافة أن يُدْرِكني، فقلت: يا رسول الله، إنا كُنّا في جاهِليّة وشَرّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ الخير، فهل بعد هذا الخير شرّ؟ قال: «نعم» فقلتُ: هل بعد ذلك الشرّ من خير؟ قال: «نعم، وفيه دَخَنٌ» قال: قلت: وما دَخَنُه ؟ قال: «قوم يستنون بغير سُنتّي، ويهتدون بغير هديي، تعرفُ مِنهُم وتنكِرُ» قلت: هل بعد ذلك الخير من شرّ ؟ قال: «نعم، دُعاةٌ على أبوابِ جِهنّم، من أجابهُمْ إليها قذفُوه فِيها» فقلتُ: يا رسول الله، وفهمُ من جِلدَتِنَا، ويتكلّمون بألسنتِنا» قلتُ: فما ترى صفهُم لنا، قال: «نعم، هُم قومٌ من جِلدَتِنا، ويتكلّمون بألسنتِنا» قلتُ: فما ترى جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «قاعتِنْ تلك الفرق كُلّها، ولو أن تعضّ على أصلِ شجرَةٍ، جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتِنْ تلك الفرق كُلّها، ولو أن تعضّ على أصلِ شجرةٍ، حتى يدرككَ الموتُ، وأنتَ على ذلكَ» (١٠). وفي رواية أخرى لمسلم (٢٧٥):

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في (المناقب/ علامات النبوة في الإِسلام: ٣٦٠٦)، ومسلم في (الإِمارة: ٤٧٨٤).

«يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدونَ بِهُدَايَ، ولا يستنُّون بسُنتَّي، وسيقُوُم فيهم رجالٌ قُلُوبهُم قلوبُ الشياطينِ في جُثمَانِ إنسِ».

فالجاهلية كانت قبل البعثة، وقد يتلبس الإنسان المسلم بشيء من صفات الجاهلية، فيقال فيه: «إنك امرؤ فيك جاهلية»<sup>(۱)</sup>. وكمثل الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، ويأتي الكلام على ذلك في أبواب الكتاب بإذن الله، وهذه لا يكفر صاحبها، فهي من أبواب الكبائر، أما التي يكفر صاحبها، فمثل: دعاء غير الله، وطاعة العلماء والحكام في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله.

ويأتي الكلام على هذا مفصلاً بمشيئة الله ، ويعرف كل من النوعين المكفّر وغير المكفّر الله عليهم . المكفّر بالدليل الشرعي من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم .

## الأدلة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية:

الأدلة كثيرة، فمنها قوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتنَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْةٍ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَنَبِع آهُوَآءَ هُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَحِدَةً وَلِكِن لِيَبْلُوكُم فِي مَا ءَاتَنكُم فَا الْخَيْرَتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُلَيِّ فَكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِفُونَ المائدة: ٤٨].

وقوله تعالى: ( وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآ عَهُمْ وَاحْذَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا آنزَلَ ٱللّهُ إِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُ أَنَّهَ أَنْ يُرِبُدُ ٱللّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ) [المائدة: ٤٩].

وقوله: (فَلِذَلِكَ فَأَدَّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتُ وَلَا نَنْيَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبٌ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَلَا مُنِينَكُمْ اللّهُ مِن كِتَبُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللّهُ مِن كُنَا وَيُتَافِقُونَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله: (ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱنَّبِعْهَا وَلَا لَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) قاله رسول الله الله الله الله الله الكتاب (١) قاله رسول الله الله الكتاب (١)

[الجاثية: ١٨].

فنهى الله تعالى نبيه على أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، ويدخل فيه (كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هو ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر، الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه)(١).

وقال الله تعالى: ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ اوَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَاسَمَعُواً وَلَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَاسْمَعُواً وَلِلْكَافِرِينَ عَكَابُ ٱلِيمُ اللهِ اللهِ عَنَا اللهِ اللهِ عَنَا اللهُ اللهِ عَنَا اللهُ الل

## بيان سوء عاقبة من اتبع أهل الجاهلية:

جاءت أدلة صريحة في بيان العاقبة الشنيعة التي أعدها الله تعالى لمن خالف أمره، وتشبه بأعدائه، مما يدل على قبح الفعل، وشناعته، ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى: (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُكَنَّ وَلَهِنِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ) [البقرة: الْمُكَنَّ وَلَهِنِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ) [البقرة: ١٢٠]. ففي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، والخطاب مع الرسول ﷺ والمراد أمته (٣).

وقوله: (وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم). ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة (٤).

قال أبو العباس ابن تيمية كِثَلَّهُ: (ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع

<sup>(</sup>١) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) «التفسير الوجيز على هامش الكتاب العزيز» لكاتب هذه السطور، ص (١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسيرابن كثير» عند تفسير الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٤) «التفسير الوجيز» ص (٢٢).

دينهم، اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك)(١).

قال الله تعالى: (كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةُ وَأَكْثَرَ أَمُولَا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُواْ مِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم مِخَلَقِكُمُ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوا أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ) [النوبة: 19].

قال أبو العباس كِلَّالَّهُ: ثم قوله: (فَاسَّتَمْتَعُثُمُ) (وَخُضَّتُمٌ)، خبرٌ عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذمٌ لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عندمبعث محمد المُنْكُنُ، فإنه ذمٌ لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة)(٢).

### وصف المتشبهين بما يفيد شناعة فعلهم:

كما في قوله ﷺ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ: مُلحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سُنة الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دمِ امرىءِ بغير حقِّ ليهريق دمه»(٣).

## قاعدة كلية عامة: أن هذه الأمة ستتبع سَنَنَ من كان قبلها :

## وفي ذلك مسائل:

الأولى: العلم بذلك.

<sup>(</sup>۱) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۸۵-۸۸).

<sup>(</sup>۲) «الاقتضاء» (۱/ ۱۰۶ – ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في (الديات/ من طلب دم امرىء بغيرحيٌّ: ٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: في (الاعتصام/ قول النبي الله التَّنْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قبلكم»: ٧٣١٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري - واللفظ له - برقم (٧٣٢٠)، ومسلم في (العلم: ٦٧٨١).

الثانية: الحذر الشديد من مشابهة المشركين في أي شيء.

الثالثة: الخوف الشديد من أن يتشبه بهم من غير قصد، ففيه:

الرابعة والخامسة: أهمية العلم، والخسارة العظيمة بفقدانه.

السابعة: قوله ﷺ: «شبراً بشبر، وذراعاً بذراع» كناية عن شدة الموافقة لهم في الكفر والمعاصي، وهو خبر معناه النهي عن اتباعهم، ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام.

والتشبه يشمل كل شبه يكون في الأعياد والأخلاق والملابس والكلام وغير ذلك. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله على علي توبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثيابِ الكُفّار، فلا تلبسها» (٢). والأمر يطول في هذا، ولعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.

إذا علمت هذا، زاد حرصك على تعلم ذلك، وتعليمه، وتفهمه، وتفهيمه، خصوصاً إن علماء هذه الأمة الخاتمة حذروا من سلوك مسالك الجاهلية النكراء، بعدما رأوا ما وقع فيه فئام الناس من البدع والمحدثات، والتشبه بأهل الجاهلية الجهلاء، من الأميين والكتابيين، ووقعوا فيما حذَّر منه رسول الله على فكان من نتائج ذلك تأليف الكتب المحذرة من الوقوع في ذلك، فألفت في ذلك مؤلفات عديدة، منها ما يتحدث عن البدع عموماً، وفي ضمنه التحذير من مشابهة الكفار، ومنها ما هو خاص بالتحذير من مشابهة الكفار.

ومن هذه المؤلفات هذا المؤلَّف الذي بين يديك، وهو «مسائل الجاهلية التي

<sup>(</sup>١) حسن صحيح: رواه أبو داود في (اللباس/ في لبس الشهرة: ٤٠٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: في (اللباس: ٥٤٣٤)، والعُصْفُر: نبات يصبغ به، وقد عصفرت الثوب، فتعصفر. انظر: «لسان العرب» مادة: «عصفر».

خالف فيها رسول الله الله المجاهلية» ألف أصله الإمام العلامة المجدد: أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب كلله ، وتوسع فيها على هذا النحو، علامة العراق: الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبدالله الألوسي رحم الله الجميع.

ولأهمية هذا الكتاب وأصله، رغبت في التعليق عليه ونشره، لعل الله تعالى أن ينفَع به المسلمين، وأن يجعله ذخراً لي (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَقَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ) [الشعراء: ٨٨، ٨٩]. وقد قمت بتخريج الأحاديث والآثار قدر الإمكان، واعتمدت ترجيح العلامة محمد ناصر الدين الألباني وَغَلَيْهُ في تصحيح أحاديث ما سوى الصحيحين، وجعلتها في الهامش بشكل مسود: صحيح أو حسن أو غيرهما ثم أخرجه من مصدره.

وهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب المهم.

ومن رأى فيها شيئاً من الخطأ فليبادر إلى نصيحتي مشكوراً، بأن يبينه لي، وليكن رائده في هذا المجال وغيره النصح والإرشاد، والتواصي بالحق، ورحم الله عبداً دلني على خطئي، وأهدى إليَّ عيوبي، وليكن النصح مقروناً بالدليل من كتاب وسنة وماكان عليه سلف الأمة، وجزاه الله خيراً.

( رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّيِّ إِنِّ بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ) [الأحقاف: ١٥].

هذا وصلى الله على عبده ونبيه محمد وعلى النبيين من قبله وسلم تسليماً كثيراً.

**دتبه مِحَلِّئِ بُرُهُ طَّئِی خَدِّرِ فِی** السبت: ۲۷/۱۰/۱۷هـ ص. و ۳۲۵ ۳۲۹ الریاض ۱۱۳۷۱

## ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلامة محمد بن عبدالوهاب كَلْلَهُ

- هو الإمامُ العلامةُ المُصلحُ، أبو عبدِاللهِ محمَّدُ بنُ عبدِالوهَّابِ بنِ سُليمانَ ابنِ عَليِّ التَّميميُّ.
- ولد وَ اللهُ في بَلْدَةِ العُينَانَةِ (١) مِن بِلادِ نجدِ سنة (١١١٥) من هجرةِ المُصطفى اللهُ في بيتِ عِلم ودِينٍ، فقد كان والدُه الشَّيخُ عبدُ الوهَّابِ (ت ١١٥٣) قاضيَ العُينانَةِ ومُفْتِيها، وكان جدُّهُ الشَّيخُ سُلَيمانُ (ت ١٠٧٩) قاضيَ نجدٍ عامَّةً ومُفْتِيها.
  - بدَأْ الْخَلْلَةُ في طلبِ العِلمِ مُبَكِّرًا، فقد حَفِظَ القرآنَ قبلَ العاشِرَةِ مِن عُمُرِهِ.
- أخذ عن أبيه شيئاً من العلوم، ثُمَّ استأذنه في الخُروجِ إلى الحجِّ، فحجَّ، ثُمَّ قصدَ المدينة النبويَّة، ثُمَّ عادَ إلى العُييئةِ، وأكمل القراءة على والده.
- ثمَّ سافَرَ بعدُ إلى مكَّةَ والمدينةِ، وأخذ يَتَرَدَّدُ على عُلمائِهما، فكانَ ممن أفاد منه الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بن سيفِ النَّجديُّ نزيلُ المدينةِ النَّبويَّةِ، والشَّيخُ محمَّد حياة السِّنديُّ (ت ١١٦٥).
- ثم عاد مرَّةً أخرى إلى العُييْنَةِ، وقرأ فيها على والدِهِ، وبَدَأ دعوتَه، حَيْثُ دعا إلى التَّوحيدِ والتَّمَشُّكِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وحذَّرَ من الشَّركِ الَّذي كان سائِداً في معظم أرجاءِ المعمورة.
- ثمَّ رحلَ إلى العراقِ، وكان يَتَرَدَّدُ فيها بَيْنَ البَصْرَةِ والزُّبيرِ، وَأَخَذَ هُناكَ عن الشَّيخ محمَّدِ المَجموعيِّ.

- ثمَّ لمَّا أرادَ العودةَ إلى بلادِهِ مرَّ بِبَلَدِ الأحساءِ، وَنَزَل هناك على الشَّيخِ عبدِاللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِاللَّطيفِ الأحسائِيِّ، وأقامَ عِندَهُ يَتَلَقَّى عنه العِلْمَ.
- ثمَّ رَجع إلى نجدٍ، ونَشِطَ في دعوتِهِ إلى اللهِ تَعالى، آمِرًا بالمعروفِ، ناهيًا عن المُنكرِ، مُجاهِدًا في سبيلِ اللهِ بكُلِّ ما يملكُ، فأحيا اللهُ على يَدَيْهِ سُنَنًا قدْ نُسِيتْ، وتُرِكَ العَمَلُ بِها، وعَمَّ التَّوحيدُ أرجاءً كثيرةً من العالَم الإسلاميِّ.
- تتلْمَذَ على يَدَى الشَّيخِ طلبةٌ نُجباءُ، أصبحوا بعدُ عُلَماءَ أجلاءً، ساروا على درب الدعوة إلى الله، فَنَفَعَ اللهُ تَعَالى بِهِم، ومِن هؤلاءِ: أبناؤُه: الشَّيخُ عبدُاللهِ (ت ١٢٤٤)، والشَّيخُ عليٌّ (ت ١٢٤٥)، وحفيدُه الشَّيخُ عليٌّ (ت ١٢٤٥)، وحفيدُه الشَّيخُ عليٌّ (ت ١٢٤٥)، وحفيدُه الشَّيخُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حَسَنِ (ت ١٢٨٥)، والشَّيخُ حمدُ بنُ ناصِر بنِ مُعَمَّرٍ (ت ١٢٢٥)، والشَّيخُ عبدُ العزيزِ الحُصَيِّنُ (ت ١٢٣٥). والشَّيخُ عبدُ العزيزِ الحُصَيِّنُ (ت ١٢٣٧).
- نصر الأمير محمد بن سعود كَالله أمير الدرعية دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ كَالله تعالى، فكان الخير العظيم، وانتشرت دعوة التوحيد بفضل الله وتأييده للإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله .
- كان ذلك من أكبر أسباب نجاح جهود الشيخ كَاللَّهُ إضافة إلى الصبر
   وتحمل الأذى في سبيل الله، والحكمة والموعظة الحسنة.
- استمر الوضع هكذا حتى بعد إعلان الجهاد بالسيف عام ١١٥٨ هـ، وإزالة القبور والأوثان التي تُعبد من دون الله بالقوة، قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّامِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌ عَزِيزٌ ) [الحدید: ٢٥].
- جد الشيخ كَالله في الدعوة والجهاد، وساعده أنصار التوحيد من آل سعود، رحمهم الله تعالى (١).

ألَّفَ الإِمامُ وَ اللهِ اللهِ كَتْبًا ورسائلَ كثيرةً، قامتْ جامعةُ الإِمامِ محمَّدِ بنِ سعودٍ الإِسلاميَّةُ بجمعِ أكثرِها، وطبعِها على نَفَقَتِها، وتَوزيعِها، فكانتْ أكثر مِن عشرة مُجَلَّداتٍ.

ومِن هذِهِ الكتب:

\* كتابُ التَّوحيدِ الَّذي هو حَقُّ اللهِ على العَبيدِ<sup>(١)</sup>.

\* مسائِلُ الجاهِليّةِ.

\* كشفُ الشُّبُهاتِ.

\* الأصولُ الثَّلاثةُ.

\* مُختصرُ زادِ المعَادِ.

\* مُختصرُ السّيرةِ.

ألم الشيخ وَ الله مرض شديد في أواخِر شهر شوال عام ١٢٠٦، واستمر مَعَه المَرض حتى تَوفّاه الله تَعالى في أواخِر شهر ذي القعدة من العام نفسِه، وَ الله مَعَه المَرض حتى توفّاه الله تعالى في أواخِر شهر ذي القعدة من العام نفسِه، وَ الله مَعَه واسعة.

\* \* \*

<sup>=</sup> لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كَيْخَلَلْلهُ ، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ - طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

<sup>(</sup>١) وقد قام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي وَخَلَلْلُهُ بشرحه شرحاً لطيفاً، وذلك في كتابه «القول السديد شرح كتاب التوحيد»، وقمت بالتعليق عليه في ذي الحجة عام ١٤٢١هـ، وهو مطبوع ومتداول، وتوزعه مؤسسة الجريسي للتوزيع.

## ترجمة موجزة للشارح العلامة الشيخ محمود شكري الألوسى عَلَيْهُ

- هُوَ أبو المَعالي محمود شكري بنُ عبدِاللهِ بنِ محمّدِ بنِ أبي الثّناءِ الألوسي .
  - ولد ﷺ في ١٩/٩/٩٧٣ هـ في بغداد من بلاد العِراقِ.
- نَشَأ كَثَلَثُهُ في بيتِ عِلم ودِينٍ، فقد كان كثيرٌ من أسرتِهِ علماءَ وأدباءَ، فأبوه عبدُاللهِ (ت ١٢٩١) كان عالمًا، وكذلك جدُّه أبو الثَّنَاءِ محمودٌ صاحبُ «روح المعاني»، وإنْ كان عنده شيءٌ من البِدَع، فاللهُ يغفر له، ومِن هؤلاء عمُّهُ نُعمانُ خيرُ الدَّين (١) صاحبُ «جَلاءِ العَينينِ»، فقد كان خيِّراً دَيِّناً عالِماً وقُوراً.
- بَدَأُ أبو المعالي كِثَلَاثُهُ في طلب العلم في سِنِّ مُبَكِّرَةٍ جدًّا، فأخذَ عن أبيهِ مبادئ العربيَّةِ والخَطَّ، ثُمَّ بعدَ وفاةِ أبيهِ كَفَلَه عَمُّهُ خيرُ الدِّينِ فأخذَ عَنه، كما أَخَذَ عن مشايخ بَلَدِهِ، ومنهم الشَّيخُ إسماعيل بنُ مصطفى.
  - أَلَّفَ أبو المعالي كِلَّاللهُ مؤلَّفاتٍ كثيرةً نافعةً إن شاء الله، ومِن هذهِ المؤلَّفاتِ:
- \* فتحُ المَنَّانِ، وهو كتابٌ أتمَّ به مِنهاجَ التَّأسيسِ في الرَّدِّ على داوُدَ بنِ جِرْجِيْسَ لِلشَّيخِ عبدِاللطيفِ بنِ عبدِالرَّحمنِ بنِ حسنِ .
  - بلوغُ الأربِ في معرفةِ أحوالِ العربِ.
  - \* شرحُ مسائلِ الجاهِلِيَّةِ، وهو كتابُنا هذا.
    - \* شرحُ منظومةِ عمودِ النَّسَبِ.

<sup>(</sup>١) لا يجوز التسمية بـ «خير الدين» ونحوها لما فيها من تزكية النفس المنهى عنها .

- لقد كان الشَّيخُ وَ الله على عقيدة ومنهج السَّلَفِ الصالح رضوان الله عليهم،
   يظهرُ ذلكَ جليًا في مؤلَّفاتِه، وخاصَّةً في «شرحِ مسائل الجاهلية» و «فتحِ المنَّانِ».
- تُونِّقيَ أبو المَعالي رَخْلَلْهُ في ٤/ ١٠ / ١٣٤٢ هـ على أثرِ مرضٍ ألمَّ به في أواخِر شهرِ رمضانَ من العامِ نفسِهِ، نسألُ اللهَ تعالى له الجنة والنَّجاةَ مِن النَّارِ، وجزاه على ما قدَّم لِلمُسلِمينَ خَيرَ الجزاءِ.

## स्क्रीलिक र

الحمدُ لِلَّهِ الَّذي هدانا لِلدِّين المُبينِ، وأنارَ لَنا الصِّراطَ المُسْتَقَيمَ بأوضحِ البَراهينِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، الَّذِي أَنقَذَ بشريعتِهِ الغراءِ مِن جهلِ الحاهِلينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الغُرِّ المَيامينِ، الذينَ جاهَدوا في اللهِ حَتَّى أتاهُمُ اليَقينُ.

## أمَّا بَعْدُ:

فيقولُ العبدُ المُفتَقِرُ إلى عفوِ اللهِ وغُفرانِهِ: محمود شُكري الألوسيُّ البغداديُّ - كان اللهُ تعالى له، وأحْسَنَ عَمَلَهُ، وأنالَهُ مِنَ الخيرِ أمَلَهُ -: إنِّي وقَفْتُ على رسالةٍ صغيرةِ الحَجْمِ، كثيرةِ الفوائِدِ، تشتملُ على نحو مائةِ مسألةٍ مِنَ المسائِلِ الَّتي خالَفَ فيها رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ الجاهِلِيَّةِ مِنَ الأُمِّيِّنَ والكتابِيِّنَ، وهي أُمورُ ابتدَعوها ما أنزَلَ اللهُ بها مِن سلطانٍ، ولا أُخِذَتْ عن نبِيِّ من النَّبِيِّنَ، ألَّفَها الإمامُ العالِمُ العلاَّمةُ ، القُدوةُ الفهامةُ مُحيي السُّنَةِ السَّنِيَّةِ، ومُجَدِّدُ الشَّريعةِ النَّبويَّةِ، مُحَدِّثُ عَصره، القُدوةُ الفهامةُ مُحيي السُّنَةِ السَّنِيَّةِ، ومُجَدِّدُ الشَّريعةِ النَّبويَّةِ، مُحَدِّثُ عَصره، وحافِظُ دهرِه، تذكرةُ السَّلف، وعُمدةُ الخَلَفِ أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب النجدي الحنبلي، تَغَمَّدُهُ اللهُ تعالى بِرحمتِهِ، وأَسْكَنَهُ فَسيحَ جَنَّتِهِ.

بَيْدَ أَنَّ مَسَائِلَ تَلْكَ الرِّسَالَةِ فِي غَايةِ الإِيجَازِ، بَلْ كَادِتْ تُعَدُّ مِن قَبِيلِ الأَلْعَازِ، قَد عُبَّرَ عَن كثيرٍ منها بعبارةٍ مُجْمَلَةٍ، وأتَى فيها بِدلائلَ ليست مشروحةً ولا مُفَصَّلَةً، حتَّى إِنَّ مَن ينظرُها يظنُّ أنها فهرسُ كتاب، قد عُدَّت فيه المسائلُ من غيرِ فُصولٍ ولا أبواب، ولاشتمالِها على تِلكَ المسائِلِ المُهِمَّةِ، الآخِذَةِ بِيَدِ المُتَمَسِّكِ بِها إلى منازِلِ الرَّحْمَةِ، أحببتُ أَنْ أُعَلِّقَ عليها شَرحاً يُفَصِّلُ مُجْمَلَها، ويَكْشِفُ مُعْضَلَها، منازِلِ الرَّحْمَةِ، أحببتُ أَنْ أُعَلِّقَ عليها شَرحاً يُفَصِّلُ مُجْمَلَها، ويَكْشِفُ مُعْضَلَها، ومُبِيِّناً

ما أوركه مِنْ بُرهانٍ ودليلٍ، عَسى اللهُ أَنْ يَنْفَع بِذلكَ المُسْلِمينَ، وَيَهْدي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِن عِبادِهِ المُتَّقينَ، فَيكونَ سَبَباً للثَّوابِ، والفوزِ يومَ العرضِ والحِسابِ، والأمنِ مِن أليمِ العَذابِ، وما تَوفيقي إلاَّ باللهِ، عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وإليه أُنِيْبُ.

قَالَ المُصَنِّفُ وَخِلَاللهُ تعالى:

## £0£000 £

هذِهِ مَسائِلُ خالفَ فيها رسولُ اللهِ أَلَيْنَ مَا عَلَيْهِ أَهلُ الجاهِلِيَّةِ الكِتابِيِّيْنَ والأُمِّيِّيْنَ، مِمَّا لا غِناء لمُسْلِم عَن مَعْرِفَتِها.

والضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الأَشْياءُ

وَأَهَمُّ مَا فَيهَا وَأَشَدُّهُ خَطَراً، عَدَمُ إِيمَانِ القَلْبِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ الْمُثَّلُ ، فَإِنِ انْضَافَ إِلَى ذَلْكَ اسْتِحْسَانُ دِينِ الجَاهِلِيَّةِ وَالْإِيمَانُ بِهِ ، تَمَّتِ الْخَسَارةُ وَالْعِياذُ بِاللهِ تَعَالَى ، كما قال عَزَّ ذَكْرُه : (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ الْخَلْمِرُونَ) [العنكبوت: ٥٢].

## المسألة الأولى

أنَّهم يَتَعَبَّدونَ بِإِشْراكِ الصَّالِحينَ فِي عِبادةِ اللهِ تعالى، وَيَرَوْنَ ذلكَ مِنْ تَعْظيم الصَّالِحينَ الَّذي يُحِبُّهُ اللهُ، ويُريدونَ ـ أَيْضاً ـ بِذلكَ شَفاعتَهم؛ لِظَنِّهِم أَنَّهم يُحِبُّونَ ذلكَ.

كَما قَالَ تَعَالَى في أُوائلِ «الزُّمَرِ» [٢-٣]: ﴿ إِنَّا أَنَزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُكِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ \* أَلَا يَلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ ).

وقالَ تَعَالَى: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَكُولُآءِ شُفَعَكُونَا عِندَ ٱللَّهِ) [يونس: ١٨].

وهذه أعظمُ مسألةٍ خالفَهم فيها رَسولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَى بِالإِخلاص، وأَخْبَرَهم أَنَّهُ دِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليه اللهُ اللهُ

وهذه المسألةُ هي الدِّينُ كُلُّهُ، وَلأَجْلِها تَفَرَّقَ النَّاسُ بينَ مسلمٍ وكافِرٍ، وعندَها وَقَعَتِ العَداوةُ، ولأجلِها شُرِعَ الجهادُ؛ كما قال تَعالى في «البقرة» [١٩٣]: ( وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ).

### الثانية

أنَّهم مُتَفَرِّقونَ، ويَرَوْنَ السَّمْعَ والطَّاعةَ مَهانَةً ورَذالةً.

فَأَمَرَهُمُ اللهُ بِالاجتِماع، وَنَهاهُم عَن التَّفْرقةِ:

فقالَ عزَّ ذكرُه: (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَٱلتُم مُسَلِمُونَ \* وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ ٱللَّهُ فَلُومِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ يِإِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهْ تَذُكُونَ [آل عمران: ١٠٢-١٠٣].

يُقالُ: أرادَ سُبحانه بما ذُكرَ ما كانَ بين الأوسِ والخَزْرَجِ مِنَ الحُروبِ التي تَطاوَلَت مِائةً وَعِشرينَ سَنَةً، إلى أَنْ أَلَّفَ سُبحانَه بينهم بالإسلام، فَزالتِ الأحقادُ، قاله ابنُ إسحاقَ، وكان يومُ بُعاث آخِرَ الحُروبِ التي جَرَت بينهم، وقد فُصِّلَ ذلكَ في «الكامل».

ومِن النَّاسِ مَن يقولُ: أراد ما كان بَيْنَ مُشركي العَرَبِ مِنَ التَّنازُعِ الطَّويلِ والقتالِ العريضِ، ومنه حربُ البَسوسِ، كما نُقِلَ عن الحَسَنِ تَطِيْثُهِ .

وَقَالَ تَعالَى: ( فَأَنَقُوا أَللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ) [التغابن: ١٦].

إلى غيرِ ذلِكَ من الآيات النَّاصَّةِ على النَّهيِ عنِ الاستبدادِ والتَّفَرُّقِ وعَدَمِ الانقِيادِ والطَّاعةِ مِمَّا كانَ عليه أهلُ الجاهِلِيَّةِ .

#### الثالثة

أنَّ مُخالَفةً وليِّ الأمْرِ، وعَدمَ الانقيادِ له ـعندهم ـفضيلةٌ، وبعضُهم يجعلهُ دِنْناً.

فخالفهم النَّبِيُّ ﷺ في ذلك، وأمَرهم بالصَّبْرِ على جَوْرِ الوُلاةِ والسَّمعِ والطَّاعةِ والنَّصيحةِ لَهُمْ، وَغَلَّظ في ذلك، وأبدى وأعادَ.

وهذه الثلاثُ هي التي وَرَدَ فيها ما في الصَّحيح عنه ﷺ: «يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تُشْرِكوا به شَيئاً، وأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللهِ جَمَيْعاً، وأن تُناصِحوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُم».

وروى البُخاريُّ عن ابنِ عبَّاس عن النَّبِيِّ قَالَ: «مَن كَرِهَ مِنْ أُميرِه شَيئًا، فَلْيَصْبِرْ، فإنه مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطانِ شِبْرًا، ماتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً »(١).

وَرَوى - أَيْضاً - عن جُنادة بنِ أبي أُميَّة ، قال: دَخَلنا على عُبادة بنِ الصَّامِتِ وهو مريضٌ ، فَقُلْنا: أَصْلَحَكَ الله ، حَدِّثْ بِحَديثٍ يَنْفُعْكَ الله بهِ سَمِعْتَهُ مِن رسولِ الله عَرِيْ الله عَلَى الله به سَمِعْتَهُ مِن رسولِ الله عَلَى الله به عَلَى الله به سَمِعْتَهُ مِن رسولِ الله عَلَى الله به عَلَى الله به عَلَى الله به عَلَى الله به عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنا وعُسْرِنا وَيُسْرِنا وأثرة علينا ، وأنْ لا نُنازعَ الأمرَ أهلَه ؟ إلا أن تَرَوْا كُفْراً بواحاً عندكم من الله فيه برهانٌ (٢).

والأحاديثُ الصَّحيحةُ في هذا البابِ كثيرةٌ، ولم يقعْ خَلَلٌ في دِين النَّاسِ أو دُنياهُم إلاَّ من الإِخلال ِبهذِه الوَصِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري في (الفتن/باب قول النبي الله : «سترون بعدي أموراً تنكرونها»: «٧٠٥٣) واللفظ له، ومسلم في (الإمارة: ٤٧٩١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في (الفتن/باب قول النبي الشيخ : «سترون بعدي أموراً تنكرونها» : ٥٠٥٥ و ٧٠٥٦) وبنحوه مسلم في (الإمارة: ٤٧٧١).

#### الرابعة

أنَّ دِيْنَهِم مَبْنيٌ على أُصولٍ: أَعْظَمُها التَّقْليدُ، فهوَ القاعدةُ الكُبرى لِجَميعِ الكُفَّارِ مِنَ الأوَّلينَ والآخِرين:

كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ الِّلاَقَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَاۤءَنَا عَلَىۤ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَنِهِم مُّقْتَدُونَ \* ﴿ قَلَ أُوَلَقَ جِثْتُكُمُ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمُّ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوۤاْ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ) [الزخرف: ٢٣-٢٤].

فَأَمَرَهُمُ اللهُ تعالى بقوله: ( ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّتِكُرُ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِدِ ٓ أَوَلِيَآ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) [الأعراف: ٣].

وقالَ تَعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّاً)، قال: (أَوَلَوْ كَاكَءَ ابَآ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

. . . إلى غير ذٰلكَ مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّ أَهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا في رِبْقَةِ التَّقليدِ، لا يُحكِّمونَ لَهم رَأيًا، وَلاَ يُشْغِلونَ فِكرًا؛ فلِذلِكَ تاهوا في أودِيَةِ الجَهالَةِ، وهكذا كُلُّ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهم في أيِّ عصرِ كانَ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد مشى على هذا المسلك الجاهلي من يفرض تقليد الأئمة والعلماء على المسلمين، ويقول أنه واجب شرعي، من المنتسبين للعلم والفتوى أصلحهم الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

#### الخامسة

## الاقتداء بِفَسَقَةِ أهلِ العِلْمِ وجُهَّالِهِم وعُبَّادِهِم

فَحَذَّرَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِن ذلكَ بقولِه: ( ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلَا ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُّوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ [النوبة: 3].

وقالَ تَعالى: (يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَيْرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ) [المائدة: ٧٧].

. . . إلى آيات أُخَرَ تُنادِي بِبُطْلانِ الاقْتِداءِ بالفُسَّاقِ وَأَهْلِ الضَّلالَةِ والغَيِّ، وذلِكَ مِنْ سَنَنِ الجاهِلِيَّةِ وطرائِقِهِمُ المِعْوَجَّةِ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قريب من هذه المسألة: المسألة الثانية والسبعون.

#### السادسة

الاحتجاجُ بِما كانَ عليه أهلُ القرونِ السَّالِفَةِ، مِن غَيرِ تَحكيمِ العَقْلِ، والأَخْذِ بِالدَّليلِ الصَّحيح.

وقد أَبْطَلَ اللهُ تَعالى ذلكَ بِقولِهِ في «طه» [٤٩-٥٥]: (قَالَ فَمَن رَّيُكُمَا يَنمُوسَى \* قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُم ثُمَّ هَدَى \* قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى \* قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِ كَتَنَبِّ لَا يَضِيلُ رَقِي وَلَا يَنسَى \* ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَ فَأَ خَرَجْنَا بِهِ قَازُوبَ كَا مِن نَبَاتٍ شَقَى \* كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعُمَكُمُ أَن . . . إلخ .

وقالَ تَعالَى في «القَصَصِ» [٣٦-٣٦]: (فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِثَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُّفَتَرَى وَمَا سَكِمْعَنَا بِهَنَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ \* وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ).

وَقَالَ تَعالَى في "صَ " [٦-٧]: (وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُو ۗ إِنَّ هَاذَا لَهَتَهُ مُذَا لَكُونُ مَا مَا مَعُمَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا ٱخْذِلَكُ ).

فَجَعَلُوا مَدَارَ احْتِجَاجِهِم على عَدَمِ قَبُولِ مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُلُ أَنَّه لَم يَكُنْ عليهِ أَسْلَافُهُم، وَلا عَرَفُوه مِنْهُم، فَانْظُرْ إلى سُوءِ مَدَارِكِهِم، وَجُمُودِ قرائِحِهِم، وَلَو كَانَت لَهُم أُعِينٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، وآذَانٌ يَسمَعُونَ بِهَا، لَعَرفُوا الْحَقَّ بدليلهِ، وانْقادوا لِللهِم أُعِينٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، وآذَانٌ يَسمَعُونَ بِهَا، لَعَرفُوا الْحَقَّ بدليلهِ، وانْقادوا لِللهَ عَيْرِ تَعْليلهِ، وَهَكَذَا أَخلافُهُم وَوُرَّاثُهُم، قَد تَشَابَهَت قُلُوبُهُم.

#### السابعة

الاعْتِمادُ عَلَى الكَثْرَةِ، والاحْتِجاجُ بالسَّوادِ الأعْظمِ، والاحْتِجاجُ عَلَى بُطْلانِ الشَّيْءِ بِقِلَّةِ أهلِهِ.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ضِدَّ ذَلِكَ وما يُبْطِلُهُ، فَقَالَ في «الأنعام» [١١٦-١١٧]: ( وَإِن تُطِعُ أَحَمُّرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ \* إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِيَّ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ).

فالكثرة على خِلافِ الحَقِّ لا تَسْتَوْجِبُ العُدولَ عَنْ اتِّبَاعِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ بَصيرةٌ وَقَلَبٌ، فالحقُّ أَحَقُ بالاتِّباع، وإن قَلَّ أَنْصارُهُ؛ كما قال تَعالى: (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ مِسُوَّالِ نَجْمَئِكَ إِلَى يَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَبَنْيِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَدَةِ وَقِلِلُ مَّا هُمُّ الصَّلِحَدَةِ وَقِلِلُ مَّا هُمُّ الصَّدَ اللهُ عن أهلِ الحَقِّ أَنَّهِم قليلٌ، غيرَ أَنَّ القِلَّةَ لا تَضرُّهُمْ :

تُعَيِّرُنا أَنَّا قَليلٌ عَدِيدُنا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الكِرامَ قَليلُ

فالمقصودُ أنَّ مَن لَهُ بَصيرةٌ ينظرُ إلى الدَّليلِ، ويأخذُ ما يَسْتَنْتِجُهُ البُرْهانُ، وإنْ قَلَّ العارِفونَ بِهِ، المُنْقادونَ لهُ، ومن أخَذَ ما عَليه الأكثرُ، وما ألِفَتْهُ العامَّةُ من غيرِ نظرِ الدليلِ فهو مخطىءٌ، سالكٌ سبيلَ الجاهِليَّةِ، مقدوحٌ عند أهلِ البصائرِ.

#### الثامنة

### الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا.

فرد الله تَعالى ذلك بقوله في «هود» [١١٦]: ( فَكُوَّلًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوَّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱنْجَيَّـنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّـبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيدِوَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ).

ومعنى الآية: (فَلُوْلا كَانَ) تحضيضٌ فيه معنى التفجُّع، أي: فهلاً كان (مِنَ الْقُرُونِ) أي: الأقوام المقتربة في زمان واحد (مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بِقِيَّةٍ) أي: ذوو خصلة باقية من الرأي والعقل، أو ذَوو فضل، على أن يكون البقية اسماً للفضل، والهاء للنقل، ومن هنا يقال: فلان من بقية القوم، أي: من خِيارِهم، ومنه قولهم: «في الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا»، (يَنْهُونَ عَنِ ٱلفَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ) الواقع فيما بينهم الزوايا خبايا، وفي قصصهم، وفُسِّر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي، ( إلا حسبما ذكر في قصصهم، وفُسِّر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي، ( إلا قليلاً مِمَّنَ أَنْجَيناهُم؛ لِكُونِهِم كانوا ينهون.

#### التاسعة

الاسْتِدلالُ على المطلوب، والاحتجاجُ بِقومٍ أُعْطوا مِن القُوَّةِ في الفَهْمِ والإِدْراكِ، وفي القُدْرَةِ والمُلْكِ؛ ظَنًا أنَّ ذلكَ يَمْنَعُهُم من الضَّلالِ.

فَرَدَّ اللهُ تَعالَى ذلك عليهم بقوله سبحانه في «الأحقاف» [٢٦-٢٦]: (فَلَمَّا رَأَقَهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلَتُم بِهِ وَرِيحٌ فِيهَا عَذَاجُ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُسْتَقِبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُّطُرُناً بَلَ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلَتُم بِهِ وَرِيحٌ فِيهَا عَذَاجُ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَاذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ \* وَلَقَدْ مَكَنَعُهُمْ فَلَ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ \* وَلَقَدْ مَكَنَعُهُمْ فِلاَ أَبْصَدُوهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرهُمْ فَلَا أَفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرهُمْ فَلَا أَفْتِهُمْ مَن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ بِحِدَونَ بَعْلَا اللّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللّهُ فَي اللّهِ وَالْمَالَا لَهُمْ سَمْعُكُونُ وَلَا أَنْعِدَتُهُمْ مِن شَيءٍ إِذْ كَانُواْ بِحَدَدُونَ بَالِكُونَا لَهُمْ اللّهُ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ عَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ مُنْ مُن شَيء إِذْ كَانُواْ بَعِمَ حَدُونَ وَالْمَالَالِهُ مُ اللّهُ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ عَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَجَاقَ بِهُمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَا اللّهُ الْمُ الْعَلْقُ اللّهُ عَلَقَوْمَ اللّهُ وَمِا لَاللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومعنى الآيةِ: (وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ) أي: قَوَيْنا عاداً وأَقْدَرْناهُم، و «ما» في قولِهِ تَعالى: (فِيمَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ) موصولة أو موصوفة، و «إِنْ» نافية، أيْ: في الَّذي، أو في شيء ما مَكَنّاكم فيه من السَّعة والبَسْطة وطُولِ الأعمار وسائرِ مَبادي التَّصَرُفاتِ، كما في قولِهِ تَعالى: (أَلَمْ يَرَوًا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِن لَكُمُ في قولِهِ تَعالى: (أَلَمْ يَرَوًا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِن لَكُمُ أَوْلَئِكُمُ بِلفظ «ما» كراهة لِتكريرِ اللَّفظ، وإنِ اختلَف المَعنى، (وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمَعًا وَأَشِدُرًا وَأَفِيدَةُ ) لِيَسْتَعْمِلُوها فِيما خُلِقَتُ لَهُ، وَيَعْرِفوا بِكُلُّ مِنْها ما نِيْطَت بِهِ مَعْرِفْتُهُ مِن فُنونِ النَّعَم، ويُسْتَدَلَّ بِها على شُؤُونِ مُنْعِمِها يَوَكُنُ ، ويُداوموا على شُكْرِهِ جَلَّ ثَنَاوُه (فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ مَعْمُهُمْ) حَيثُ لم يَسْتَعْمِلُوه في اسْتِماعِ الوحي ومواعظِ شَكْرِهِ جَلَّ ثَنَاؤُه (فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ مَعْمُهُمْ) حَيثُ لم يَسْتَعْمِلُوها في معرفة الله تعالى (مِن شَيْع) أي الأعسلِ، (وَلَا أَفِيدَتُهُمُ م) حَيثُ لم يَسْتَعْمِلُوها في معرفة الله تعالى (مِن شَيْع) أيْ الله سَيْعُمُلُوها في معرفة الله تعالى (مِن شَيْع) أيْ النَّع بَعْمُ لُوه في السَتِماعِ الذي كانوا يَستَعجلونَه شَيْئًا من الأشياءِ، و وهمِن من كَنُوا بِهِ يَسْتَهْرِهُ ونَ) مِن العذابِ الذي كانوا يَستَعجلونَهُ بطريقِ الاستهزاء، ويَقُولُونَ: (فَأَلِنَا بِمَا تَوْلُدُنَا إِن كُنتَ مِن العذابِ الذي كانوا يَستَعجلونَهُ بطريقِ الاستهزاء، ويَقُولُونَ: (فَأَلِنَا بِمَا تَوْلُهُ أَلَى الْعَدَابِ الذي كانوا يَستَعجلونَهُ بطريقِ الاستهزاء، ويَقُولُونَ: (فَأَلِنَا بِمَا تَوْلُكُنَا إِن كُنتَ مِن الطَلَقِينَ الأستهزاء، ويَقُولُونَ: (فَأَلِنَا بِمَا تَوْلُهُ أَنْ الْعَدَابِ الذي كانوا يَستَعجلونَهُ بطريقِ الاستهزاء، ويَقُولُونَ: (فَأَلِنَا بِمَا تَعِلُمُ الْعُرُونَ عَلَى الْعَدَابِ الْمَاعِلُي الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعُرُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُونَ الْعَلْمُ الْعُلُولُونَ الْعَلْمُ الْعُلُولُونَ الْعَلَامُ الْع

فَهذِه الآيةُ تُبطِلُ الاحْتِجاجَ بقومٍ أُعْطُوا مِن القُوَّةِ في الفهمِ والإدراكِ وفي القدرةِ والملكِ؛ ظَنًا أنَّ ذلكَ يَمْنَعُهُم منَ الضَّلالِ، ألا تَرى أنَّ قومَ عادٍ لِما أخْبَرَ عنهم

التَّنزيلُ ـ كانوا مِنَ القُوَّةِ والبَسْطَةِ في الأموالِ والأبدانِ والإِدْراكِ وسَعَةِ الأذْهانِ وغيرِ ذلك ما لم يَكن مِثْلُهُ لِلعربِ الذينَ أدركوا الإسلامَ، ومَعَ ذلكَ ضَلُّوا عن سواءِ السَّبيلِ، وَكَذَّبوا الرُّسُلَ بالأباطيلِ، فالتَّوفيقُ للإيمانِ باللهِ ورسلِه، والإِذعانِ لِلْحَقّ، وسُلوكِ سُبُلِهِ، إِنَّما هو فَضْلٌ منَ اللهِ ـ تَعالى ـ لا لِكَثرةِ مالٍ ولا لِحُسْنِ حالٍ، وَمَنْ وسُلوكِ سُبُلِهِ، إِنَّما هو فَضْلٌ منَ اللهِ ـ تَعالى ـ لا لِكَثرةِ مالٍ ولا لِحُسْنِ حالٍ، وَمَنْ يُرِدِ الحَقَّ ويَسْتَدِلَّ بِكُونِ مَن هو أحسنُ حالاً مِنهُ لم يقبلُهُ، ولم يُحَكِّم عقلَه، وَيَتَبِعْ ما يوصِلُ إليه الدليلُ، فقد سَلَكَ سبيلَ الجاهِلِيَّةِ، وحادَ عن الحُجَّةِ المَرْضِيَةِ.

ومِثلُ هذه الآيةِ: قولُه تَعالى: ( وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّهُ فَلَمْ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ) [البقرة: ٨٩].

كانَ اليَهودُ يَعْلَمونَ مِن كُتُبِهِم رسالةَ محمَّدٍ ﷺ وأنَّ اللهَ سَيُرْسِلُ نبِيّاً كَرِيماً من العَرَب، وكانوا مِن قبلُ يَسْتَفْتِحونَ على المُشْرِكينَ ببعثتهِ، ويقولونَ: يَا رَبَّنا أَرْسِلِ النَّبِيَّ الموعودَ إرسالُه؛ حتَّى نَنتصرَ على الأعداء، فَلَمَّا جاءَهُم ما عَرَفوا، وهو محمَّدٌ ﷺ كَفَروا بِهِ؛ حَسَدًا منهم أنْ تكونَ النُّبُوَّةُ في العرب، وهم بزعمِهم أخسنُ أثاثاً ورِئياً، ولم يعْلموا أنَّ النُّبُوَّةَ والإيمانَ بها فضلٌ من الله يُؤتيه من يَشاءُ.

ومِثلُها - أَيْضاً - قولُه تَعالى: (ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ لَكُنْهُمُ الْكِئْبُ وَنَا الْمُمَّرِينَ) [البقرة: ١٤٦-١٤٧].

الضَّميرُ في قولِه: (يَعْرِفُونَهُ) عائدٌ على العِلم في قولِهِ: (وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم الضَّميرُ في قولِهِ: (وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهُواَءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِذًا لَمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ) [البقرة: ١٤٥]، فَكِتمانُهُم الحَقَّ، وعَدَمُ جَرْيِهِم على مُقْتَضى عِلْمِهِم لِما فيهِم مِن الجاهِلِيَّةِ، والاعتقادِ أنَّ فضلَ اللهِ مقصورٌ عليهم، لا يَتَعَدَّاهم إلى غيرهم.

## العاشرة

## الاستدلالُ بعطاءِ الدُّنيا على مَحَبَّةِ اللهِ تعالى.

قال سُبحانه: ( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ \* وَقَالُواْ خَنُ أَحَنُ أَمْوَلُا وَأَوْلَدُا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ \* قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِاللِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَانَا زُلْفَى إِلّامَنْ عَامَن وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَمَا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِاللِّي تُقَرِّبُكُمْ عِندانا زُلْفَى إِلّامَنْ عَامَن وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَأُولَئِكَ هَمْ جَزَاهُ ٱلقِبْعَفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ \* وَٱلّذِينَ يَسْعَوْنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَأُولَئِكَ هَمُ جَزَاهُ ٱلقِبْعِفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ \* وَٱلّذِينَ يَسْعَوْنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَأُولَئِكَ هُمُ وَكُنْ أَلْكُونَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونِ \* قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلزَّرِقِينَ إِلَيْ الْمَالْمُ اللّهُ وَمُو مَن هَنْ عَنْ وَهُو يُغُلِفُهُ وَهُو خَيْرُ ٱلزَّرِقِينِ ) [سبا: ٣٤-٣٩].

وقال في سورة «القصص» [٤٦-٥٠]: ( وَمَا كُنتَ بِحَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ \* رَحْمَةُ مِّن رَّقِبِكَ لِتُنذِر فَوْمَا مَّا أَتَنهُم مِّن نَذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* وَلَوْلاَ أَن نُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبِعَ ءَاينِكَ وَنكُوكَ مِن المُؤْمِنِينَ \* فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنا قَالُواْ لَوَلاَ أُوتِي فَنَيْ مَن عَبْدُنا قَالُواْ لَوَلاَ أُوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَه رَا وَقَالُواْ إِنَّا مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَه مَرا وَقَالُواْ إِنَّا مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلِ مَن عَبْلُوا مِنَا مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَ اللّهِ هُواَهُمْ وَمَنْ أَنْهُ لَا عَلَوا لَكُونَ مِن اللّهِ عَلَى مَنْهُمَا أَنَيْعُ مُولِي مَنْ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى مَا أَوْلِ كَنْ مُنْ مَا أُولِي مُنْ مَا أَوْلِ كَاللّهُ مِنْ أَلْمَالُ مِمْ اللّهُ هُوا أَوْلَ مَا أَنْ مُعَالِمُ اللّهُ مِنْ أَنْ أَوْلُهُمْ وَمَنْ أَضُلُ مِمْنَ النّبُعُ هُونِكُ بِعَيْرِهُ مُلَا اللّهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ لِكَ يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِيمِينَ ).

وفي آياتٍ أُخْرى في سورةِ «القصص» [٧٦-٧٦] يقولُ اللهُ سُبحانَه: ( ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَا اللهُ سُبحانَه: ( ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَا اللهُ سُبحانَه: ( ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَا اللهُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَهُ لَلَّنُواُ بِالْمُصْبَةِ أَوْلِي كَاللهُ اللهُ وَوَمُهُ لا تَقْرَحُ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَلكَ اللّهُ الدَّارَ اللّهُ وَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَقْرَحُ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَلكَ اللّهُ الدَّارَ اللّهُ وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ الْآخِرُةُ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَّ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَن اللهُ إِيدَكُ وَلا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْآرَضِ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهُ مُن هُو أَشَدُّ مِنْ فَو أَشَدُ مِنْ قَرِيمُ وَلَا يَعْلَمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمِ عِندِئَ أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللّهَ عَن دُنُوبِهِمُ

ٱلْمُجْرِمُونَ) إلى آخِرِ الآيةِ.

فقدْ كفانا اللهُ تعالى إبطالَ هذهِ الخَصْلةِ الجاهِلِيَّةِ بِقولِه في الآية الأولى: (قُلَ إِنَّ رَقِى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ)، وفي الآيةِ الأخرى بقولِه: (أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللّهَ) إلخ، فَعَلِمْنا مِن ذلك أَنَّ محبَّة اللهِ ورضى اللهِ إنَّما يَكون بطاعتِهِ والانقيادِ لرسلِه، والإِذعانِ للحقِّ باتِّباع البُرهانِ.

وأمَّا كثرةُ المالِ، وسَعَةُ الرِّزقِ، وعيشُ الرَّخاءِ، فلا دليلَ فيه على نجاةِ المُنْعَمِ على نجاةِ المُنْعَمِ عليه بِمثلِ ذلك، ولو كانتِ الدُّنيا وما فيها تُعادِلُ عند اللهِ جَناحَ بَعوضةٍ ما سَقى مَن عصاهُ شربةَ ماءٍ.

قالَ سُبحانَه: ( وَلَوَلا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) [الزخرف: ٣٣].

وعلى ذلك قول القائل:

كمْ عالمٍ عالِمٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ وجاهِلٍ جاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا ومما يُنْسَبُ لَبَعضِ الأكابرِ:

رضينا قِسْمَةَ الجَبَّارِ فينا لَنا عِلْمٌ وَلِلأَعْداءِ مالُ فإنَّ العِلْمُ باقٍ لا يَزالُ فإنَّ العِلْمَ باقٍ لا يَزالُ

والشُّواهِدُ كثيرةٌ.

والمقصودُ أنَّ ما كانَ عليه أهلُ الجاهِلِيَّةِ مِنْ كونِ زَخارِفِ الدُّنيا مِن الأدلَّةِ على قُربِ مَن حازَها مِن اللهِ وقَبولِه عندَه، فقولٌ بعيدٌ عن الحقِّ، ومذهبٌ باطلٌ لا ينبغي لِمَنْ له بصيرةٌ أنْ يُعَوِّلَ عَلَيْهِ.

#### الحادية عشرة

الاسْتِدلالُ على بُطْلانِ الشَّيء بأخذِ الضُّعَفاءِ بِهِ، وضَعفِ فَهْمِ مَن أَخَذَ به، على ما يَدُلُّ عليه قولُ قومِ نُوحٍ له كما حَكاه عنهم الكِتابُ الكريمُ.

قَالَ تَعَالَى في سورة (الشُّعراءِ) [١٠٥-١١٥]: (كَذَّبَتْ فَوْمُ نُحَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمُّ اَخُوهُمْ نُحُ أَلَا نَنْقُونَ \* إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ \* فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا آسَتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجَرٍ إِنْ أَخُومُ اللّهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجَرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ \* فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ \* ﴿ قَالُوا أَنُومِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ \* أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ \* إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ \* وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ \* إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ \* وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* إِنْ أَنْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ \* وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَانْظُرْ إِلَى قُومٍ نُوحٍ كَيفَ اسْتَنْكَفُوا مِن اتّباعِ نَبِيّهِم لِسَبَبِ اتّباعِ الضُّعفاءِ له، وَذَلِكَ لِكُونِ مَطْمَحِ أَنظارِهِم الدُّنْيا، وإلا لو كانت الآخرةُ هَمَّهُمْ، لاتَّبَعُوا الحَقَّ أَيْنَما وَجَدُوهُ، ولكن لِجاهِلِيَّتِهِم أَعْرَضُوا عَن الحَقِّ لاتِّباعِ شَهَواتِهِم.

وانْظُرْ إلى هِرَقْلَ لَمَّا كان من العَقْلِ والبَصيرةِ على جانبٍ عظيمٍ، اعتقدَ اتِّباعَ الضُّعفاءِ دليلاً على الحَقِّ، فقال في جُملةِ ما سألَ أبا سُفْيانَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: «وَسَأَلْتُكَ عن أَشْرافِ النَّاسِ اتَّبَعوه أم ضُعفاؤُهُم، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفاءَهُمُ اتَّبَعوه، وهم أَتْباعُ الرُّسُلِ»(١).

ومِثْلُ ذلكَ قوله تَعالَى في سُورةِ «هُوْدِ» [٢٥-٢٧]: ( وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا ثُوَّا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ \* أَن لَا نَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ \* فَقَالَ الْكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ \* أَن لَا نَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ \* فَقَالَ الْمَكُلُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ اتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمَّ الْمَالُا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَا وَمَا نَرَىٰكَ اتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمَّ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلَ نَظُنْكُمْ كَذِيبِينَ ) الآيات .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في (بدء الوحي: ٧) واللفظ له، من غير لفظه: «عن». وبنحوه مسلم في (الجهاد: ٤٦٠٧).

#### الثانية عشرة

من خِصالِ أهلِ الجاهِلِيَّةِ: رميُ مَنِ اتَّبَعَ الحَقَّ بِعَدَمِ الإِخلاصِ، وطَلَبِ الدُّنيا.

فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِ مِ بقولِ نَبِيِّهِ مِ الَّذِي حَكَاهُ اللهُ عن نوح في الآيةِ الأولى المذكورةِ في المسألةِ الحاديةَ عشرةَ ، بقوله : ( ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأُتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ \* قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِيُ لَوْ تَشْعُرُونَ ) [الشعراء: ١١١-١١٣].

ومقصودُهُم أنَّ أَتْبَاعَكَ فقراءُ، آمَنوا بِكَ؛ لِينالوا مقصدَهُمْ مِن العَيشِ، لا أنَّ إيمانَهم كان لِدَليلِ يَقْتَضي صِحَّةَ ما جئتَ بِهِ؛ فَلِهذا رَدَّ عَلَيهِم بِمِا رَدَّ.

### الثالثة عشرة

من خِصالِ أهلِ الجاهِلِيَّةِ: الإعراضُ عَن الدُّخولِ في الحَقِّ الَّذي دَخَلَ فِيهِ الضعَفاءُ؛ تَكَبُّرًا وَأَنْفَةً.

فردَّ اللهُ تعالى عَلَيْهِم ذٰلِكَ بقولِهِ في سُورةِ «الأنعام» [٥٢-٥٣]: ( وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ دَبَّهُم بِٱلْفَكُ فِي سُورةِ «الأنعام» [٥٢-٥٣]: ( وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ دَبَّهُم بِٱلْفَكُونَ وَأَلْفَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُم مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِكِ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُورَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ \* وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَتُولُوا أَهُمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِدِينَ).

ومِثْلُ ذٰلكَ قوله تَعالى: (عَبَسَ وَتُوَلَّى \* أَنجَآءُ ٱلْأَعْمَىٰ) [عبس: ١-٢]، وغير ذَلِكَ.

وحاصلُ الرَّدِّ أَنَّ مَن آمَنَ مِن هؤلاءِ الضُّعفاءِ، إِنَّما كانَ إيمانُه عَن بُرهانٍ، لا كما زَعَمَ خُصومُهُم، وَلَسْتَ أنتَ بمسؤولٍ عنهم، ولا هم مسؤولون عن حِسابِك، فطردُهم عن بابِ الإيمانِ من الظُّلمِ بِمَكانٍ.

#### الرابعة عشرة

الاسْتِدْلالُ على بُطلانِ الشِّيء بِكُونِهم أَوْلى بِهِ لَوْ كَانَ حَقًّا.

قَالَ تَعالَى في سورةِ «الأحقاف» [١١]: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ وَضَيَقُولُونَ هَلَااَ إِفْكُ قَدِيدٌ).

بعدَ قولِهِ: (قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَنَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُتُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ) [الأحقاف: ١٠].

## الخامسة عشرة

الاسْتِدلالُ بِالقياسِ الفاسِدِ، وإنكارُ القِياسِ الصّحيحِ، وجَهْلُهُمْ بِالجامعِ والفارِقِ.

قال تعالى في سورة «المؤمنين» [٢٤-٢٥]: ( فَقَالُ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَنذَا فِي عَابَآنِنا ٱلْأَوَّلِينَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَقَى حِينٍ).

ومَعْنى الآيةِ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِـ، ﴾ : شُروعٌ في بيانِ إهمالِ النَّاسِ، وتركِهِم النَّظَرَ والاعتبارَ فيما عَدَّدَ سُبحانَه مِن النِّعَم قَبْلَ هذهِ الآيةِ، وما حاقَهُمْ مِن زَوالِها، وفي ذٰلِكَ تخويفٌ لِقريشٍ، وتقديمُ قصَّةِ نوحَ عَلليُّتَكلِلا ِ على سائرِ القَصَصِ مِمَّا لا يَخْفى وجهُهُ، فَقَالَ مُتَعَطِّفاً عَلَيهم، ومُسْتَميلًا لهُمْ إلى الحَقِّ: (يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ)، أي: اعْبُدُوهُ وحدَه، (مَا لَكُرُمِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُ ): استئنافٌ مَسوقٌ لِتعليل العبادةِ المأمورِ بِها، (أَفَلًا نَنَّقُونَ): الهَمْزَةُ لإِنكارِ الواقع واستقباحِهِ، والفاءُ للعطفِ على مقدَّر يَقْتَضيهِ المَقامُ، أَيْ: أَتَعْرِفُونَ ذٰلكَ ، أَيْ: مَضْمُونَ قُولِهِ تَعالَى: (مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ )، فلا تَتَّقُونَ عَذَابَهُ تَعَالَى الَّذِي يَسْتَوجِبُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِن تَرْكِ عَبادتِهِ سبحانَه وحْدَه، وإشراكِكُم بِهِ عَرَالًا في العبادةِ ما لا يَسْتَحِقُ الوجودَ لَولا إيجادُ اللهِ إياه، فَضْلاً عن اسْتِحقاقِ العبادةِ، فالمُنْكَرُ عدمُ الاتِّقاءِ، مَعَ تَحَقُّقِ ما يوجبُه، (فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا)، أي: الأشرافُ الذينَ كَفَروا مِن قومِه، وُصِفَ المَّلأُ بالكُفْرِ مَعَ اشْتِراكِ الكُلِّ فيه: للإِيْذانِ بِكمالِ عَراقَتِهِم وشِدَّةِ شَكيمَتِهِم فيهِ، وليسَ المُرادُ مِن ذلكَ إلاَّ ذَمَّهُم، دُونَ التَّمَيُّزِ عن أشرافٍ آخَرينَ آمَنُوا بِهِ عَلَيْتُ لِلا أُو لَم يُؤْمِنْ بِهِ أَحَدٌ مِن أَشْرَافِهِم، كَمَا يُفْصِحُ عنه قولُه: ﴿ وَمَا نَرَنكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلْنَا)، وهذا القولُ صَدَرَ مِنْهُم لِعَوامِّهم، (مَا هَلْأَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُكُرُ)، أيْ: في الجِنسِ والوصفِ، من غيرِ فرقٍ بَيْنَكم وبَيْنَه، وَصَفُوهُ غَلَيْتُمْ لِلرّ بِذَلِكَ مُبالَغَةً في وضْع رُتْبَتِهِ العاليةِ، وحَطِّها عن منْصِبِ النُّبُوَّةِ، وَوَصَفوه بقولِه سبحانه وتعالى: (يُرِيدُ أَن يَنْفَشَّلَ عَلَيْكُمْ): إغْضابًا لِلْمُخاطَبين عَلَيْهُ عَلَيْتَكَلِّلاً وإغراءً لهم على معاداتِه، والتَّفَضُّلُ: طَلَبُ الفَصْلِ، وهو كِنايَةٌ عنِ السِّيادَةِ، كأنَّه قِيلَ: يُريدُ أنْ يَسودَكُمْ

ويَتَقَدَّمَكُمْ بِادِّعَاءِ الرِّسَالَةِ، مَعَ كَوْنِهِ مِثْلَكُمْ، (وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيَهٍ كَةً): بيانٌ لِعَدَمِ رِسَالَةِ البَشَرِ عَلَى الإِطلاقِ على زَعْمِهِم الفاسِدِ، بَعْدَ تَحْقيقِ بَشَرِيَّتِهِ غَلَيْسَمِّ لِللَّهِ .

أَيْ: وَلَو شَاءَ اللهُ تَعَالَى إِرسَالَ الرُّسُلِ، لأَرْسَلَ رُسُلاً مِنَ الْمَلائِكَةِ، وإِنَّمَا قَيلَ: لأَنْزَلَ؛ لأَنَّ إِرْسَالَ الْمَلائِكَةِ لا يكونُ إلا بطريقِ الإِنزالِ، (مَّاسَمِعْنَا بِهَلَا فِي عَالَيْنَا الْمُنْفَى الْأَمْرَ بعبادةِ اللهِ عَرَّقَالُ ، خاصَّةً والكَلامُ على الْأُولِينَ)، هَذَا إشارةٌ إلى الكلامِ المُتَضَمِّنِ الأَمرَ بعبادةِ اللهِ عَرَّقَالُ ، خاصَّةً والكَلامُ على تقديرِ مُضافٍ، أيْ: ما سَمعنا بهذا الكلامِ في آبائِنا الماضينَ قَبْلَ بعثتِه عَلَيْتَ لِلاِّهُ ، وقُدِّرَ المُضافُ؛ لأَنْ عدمَ السَّماعِ بِكلامِ نوحِ المذكورِ لا يصلُحُ لِلرَّدِ؛ فإنَّ السَّماعَ بِمِثْلِهِ كَافِ المُضافُ؛ لأَنْ عدمَ السَّماعِ بِكلامِ نوحِ المذكورِ لا يصلُحُ لِلرَّدِ؛ فإنَّ السَّماعَ بِمِثْلِهِ كَافِ في القَبولِ، (إِنْ هُو إِلَّا رَجُلٌ به جُنُونٌ أو جِنُّ يخْبُلُونَهُ؛ في القَبولِ، (إِنْ هُو إِلاَّ رَجُلٌ به جُنُونٌ أو جِنُّ يخْبُلُونَهُ؛ والْذَلِكَ يَقُولُ ما يَقُولُ، (فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَقَى حِينِ) أيْ: فاحْتَمِلُوهُ، واصْبِروا عليه، وانْتَظِروا، لَعَلَّهُ يَفِينُ مِمَّا هو فِيهِ: مَحْمُولٌ على مَرامي أَحْوالِهِمْ في المُكابَرَةِ والعِنادِ.

وإضرابُهُم عَمَّا وَصَفوه غَلَيْتَ لِللهِ بِهِ مِنَ البَشَرِيَّةِ، وإرادَةِ التَّقَضُّلِ، إلى وصفِهِ بِما تَرَى، وهُم يَعْرِفونَ أَنَّه غَلِيَّتُلِلاِ أُرجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، وأرْزَنُهُم قَولًا، وهو مَحْمُولٌ على تَناقُضِ مَقالاتِهِم الفاسِدَةِ ـ قاتَلَهم اللهُ تَعالى أَنَّى يُؤْفَكُونَ ـ .

والقياسُ الفاسدُ والصَّحيحُ، والجامعُ والفارِقُ، مُفَصَّلٌ في كتبِ الأصولِيِّينَ.

فَبَيْنَ الرُّسلُ غَلِلْهَيِّنِلِمِرِ وسائرِ النَّاسِ مُشابَهَةٌ مِن جهةِ البشريَّةِ ولوازِمِها الضَّروريَّةِ، فيَصِحُّ حينئذِ قياسُ الرُّسُلِ على غيرِهِم فيها، وعليه قولُه تَعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمٌ)[الكهف: ١١٠].

وبَيْنَ الرُّسُلِ والأنبياءِ عَلِيْقَيِّلِمْ وغيرِهِم مِن البَشَرِ فُروقٌ كَثيرةٌ:

مِنها: أنَّ اللهَ تعالى اصْطفاهم على النَّاسِ بِرسالاتِه وبكلامِهِ ووحْيهِ، فَلا يُقاسُ أَحَدٌ مِن النَّاسِ بِهِم حِينئذٍ مِن هٰذِهِ الجِهَةِ، كَمَا لاَ يَصِحُّ قياسُ غيرِهِم بِهِم في سائرِ خَصائِصِهِم التي فُصِّلَتُ في غيرِ هٰذَا المَوضِعِ، فالجاهِلِيَّةُ لم يُمَيِّزُوا بَيْنَ القِياسِ الصَّحيحِ والفاسِدِ، ولا عَرَفوا الجامِعَ ولا الفارِق، كما سَمِعْتَ مِن قِياسِهِم الرُّسُل على غَيرِهِم، وهَكذا أَتْباعُهُمُ اليومَ ومَن هو على شاكِلَتِهِمْ.

#### السادسة عشرة

## الغُلُوُّ في الصَّالِحينَ مِن العُلَماءِ والأولِياءِ.

كقولِه تَعالَى في سورة «التوبة» [٣٠-٣]: (وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ابَنُ اللّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابَنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَالِكَ قَوْلَهُم بِأَفْوَهِهِم مِّمْ يُضَعِمُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَدَ لَلَهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ \* التّحَدُو الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ اللّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ \* اللّهِ عَنْدُو الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ اللّهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

فاتّخاذُ أحبارِ النّاسِ أرْباباً يُحَلّلُونَ وَيُحَرِّمُونَ، وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الكَونِ (۱)، ويُنادَونَ في دَفعِ ضُرِّ أو جَلْبِ نَفْعِ مِن جاهِلِيَّةِ الكِتابِيِّينَ، ثُمَّ سَرى إلى غيرِهِم من جاهِلِيَّةِ العَرَبِ، ولهمُ اليومَ بقايا في مَشارقِ الأرضِ ومَغارِبِها، تصديقًا لِقولِ النَّبِيِّ جاهِلِيَّةِ العَرَب، ولهمُ اليومَ بقايا في مَشارقِ الأرضِ ومَغارِبِها، تصديقًا لِقولِ النَّبِيِّ : «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . . . » الحديث (۲)، حَتَّى نَرى غالبَ النَّاسِ اليومَ مُعْرِضينَ عن اللهِ، وعن دِينِه الَّذِي ارْتَضاه، مَتَوَغِّلِينَ في البِدَع، تائِهينَ في اليومَ مُعْرِضينَ عن اللهِ، وعن دِينِه الَّذِي ارْتَضاه، مَتَوَغِّلِينَ في البِدَع، تائِهينَ في أودِيةِ الضَّلالِ، مُعادينَ لِلْكِتابِ والسُّنَّةِ ومَن قامَ بِهِما، فأصْبَحَ الدَّينُ مِنهم في أنينٍ، والإسلامُ في بَلاءٍ مبينٍ، وحسبُنا اللهُ، ونِعْمَ الوَكيلُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حسب ما يزعمون، ويأتي حديث عدي بن حاتم في هذا ص (٨٦).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل: ٣٤٥٦) – واللفظ
 له – ومسلم في (العلم: ٦٧٨١).

#### السابعة عشرة

# اعْتِذارُهم عَنِ اتِّباعِ الوَحْيِ بِعَدَمِ الفَهْمِ.

قَالَ تَعالَى في سورة «البَقَرَةِ» [٧٨-٨٨]: (وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِلَّهُ مَا لَكِنَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِلَّهُ مِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بَعْدِهِ وَإِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَفَكُمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ مَا لَا نَهْوَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِكُفَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ).

وفي سورة «النِّساءِ» [١٥٥]: (فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفْأَ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا).

الغُلْفُ: جمعُ أغْلَفَ، كَأَحْمَرَ وحُمْرٍ، وهو الذي لا يفقهُ، وأصلُه ذو القَلَفَةِ: الذي لم يُخْتَنْ، أو جَمْعُ غِلافٍ، ويُجمعُ على غُلُفٍ بِضمَّتَيْنِ أَيْضاً.

وأرادوا على الأوَّلِ: قُلوبُنا مُغَشَّاةٌ بأغشيةٍ خَلْقِيَّةٍ مانِعَةٍ عن نُفُوذِ ما جئتَ بهِ فيها.

وهَذَا كقولِهِم: (قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِّمَّا تَدَّعُونَا ٓ إِلَيْهِ) [نصلت: ٥]، قَصَدوا به إقناطَ النَّبِّي ﷺ عن الإجابةِ، وقَطْعَ طَمَعِهِ عنهم بالكُلِّيَةِ.

ومِنهم مَن قالَ: معنى غُلْف: مُغَشَّاةٌ بِعُلومٍ مِنَ التَّوراةِ تحفظُها أَنْ يَصلَ إليها ما تأتي به، أو بسلامةٍ مِنَ الفِطْرَةِ كذلِكَ.

وعلى الثَّاني أنَّها أوعِيَةُ العِلْمِ، فَلَو كانَ ما تقولُهُ حَقًّا وصِدقاً لَوَعَتْه.

قالَ ابنُ عبَّاسٍ وقتادةُ والسُّدي: أو مملوءَةٌ عِلْماً، فَلا تَسَعُ بعدُ شيئاً، فَنحنُ مُسْتَغْنونَ بِما عِنْدَنا عَن غيرِه.

ومنهم مَن قالَ: أرادوا أنَّها أوعِيَةُ العِلْمِ؛ فَكَيْفَ يَحِلُّ لنا اتَّباعُ الأمِّيِّ (١)، ولا يخفى بُعْدُهُ (٢).

وَقَالَ تعالَى في سورةِ «هود» [٩١-٩٩]: (وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ \* وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِبُ وَدُودُ \* قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْ طُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ).

وهذه الآيةُ بمعنى الآيةِ الأولى، وقد كَذَّبَهُمُ اللهُ تعالى في دَعواهم هذه في آياتٍ كثيرةٍ، وذَكَرَ أَنَّ السَّبَبَ في عَدَمِ الفَهْمِ إِنَّما هو الطَّبْعُ على القُلوبِ بِكُفْرِهِم، لا القُصورُ في البياذِ والتَّقهيمِ.

وما أحسنَ قولَ القائل:

والنَّجْمُ تَسْتَصْغِرُ الأبصارُ صورتَه والذَّنْبُ للطَّرْفِ لا لِلنَّجْم في الصِّغَرِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو عطية العوفي كما في تفسير ابن جرير (١/ ٤٠٧)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) روح المعانى (۱/ ۳۱۹).

### الثامنة عشرة

من خِصالِ الجاهِلِيَّةِ: أنَّهم لا يَقْبَلُونَ مِنَ الحَقِّ إِلَّا ما تَقُولُ بِهِ طَائِفَتُهُمْ.

قَالَ تَعالَى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَنْبِيآ اَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩١].

وَمَعْنى ( نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا)؛ أيْ: نَسْتَمِرُ عَلى الإِيمانِ بالتَّوراةِ وما في حُكْمِها مِمَّا أُنزِلَ في تقريرِ حُكْمِها، ومرادُهم بضميرِ المُتكلِّمِ إمَّا أنبياءُ بَني إسرائيلَ وهو الظَّاهرُ فيه \_إيماءً إلى أنَّ عدمَ إيمانِهم بالقرآنِ كانَ بغيًا وحَسَداً على نُزولِهِ على مَن الظَّاهرُ فيه \_إيماءً إلى أنَّ عدمَ إيمانِهم بالقرآنِ كانَ بغيًا وحَسَداً على نُزولِهِ على مَن الظَّاهرُ فيه من وإمَّا أنفُسُهُم، ومعنى الإنزالِ عليهم: تكليفُهُم بِما في المُنَزَّلِ مِن الأحكام.

وَذُمُّوا على هذِهِ المقالةِ؛ لِما فيها مِن التَعريضِ بِشأْنِ القرآنِ، ودَسائسُ اليهودِ مشهورةٌ، أو لأنَّهم تَأوَّلوا الأمرَ المُطْلَقَ العامَّ، وَنَزَّلوه على خاصٍّ، هو الإِيمانُ بِما أُنْزِلَ عَليهم، كَما هو دَيْدَنُهُم في تأويلِ الكِتابِ بغيرِ المرادِ مِنهُ.

( وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ)، أَيْ: هُمْ مقارنونَ لِحَقِّيَّتِهِ، أَيْ: عَالِمونَ بِهَا.

( مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ اللَّا كُتُبَ اللهِ يُصَدِّقُ بعضُها بَعضًا، فالتَّصديقُ لازِمٌ لا يَنْتَقِلُ، وقد قَرَّرَتْ مَضمونَ الخَبَرِ ؛ لأنَّها كالاستدلالِ عليه ؛ ولِهذا تَضَمَّنت رَدَّ قولِهِم : ( نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا) حَيثُ إِنَّ مَن لمْ يُصَدِّقْ بِما وافَقَ التَّوراةَ، لم يُصَدِّقْ بِها .

( قُلْ فَلِمَ تَقَّ نُلُونَ أَنْبِيَآ اَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوَّمِنِينَ): أَمْرٌ للنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يقولَ ذَٰلكَ تَبْكيتاً لهم، حيثُ قَتَلُوا الأنبياءَ مَعَ ادِّعاءِ الإِيمانِ بالتَّوراةِ، وهِيَ لا تُسَوِّغُه.

#### التاسعة عشرة

# من خِصالِهمُ: الاعتياضُ عن كِتابِ اللهِ تَعالى بِكُتُبِ السِّحرِ

كَما قَالَ تَعَالَى في سورةِ «البقرة» [١٠١-١٠١]: ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعُهُمْ نَسُدُ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَا يَعْلَمُونَ \* وَلَا يَعْلَمُونَ \* وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ السِّحْرَ وَمَا أَيْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَمَا السِّعْرَ وَمَا أَيْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَلَا كَنْ الشَّيْطِينَ كَفُرُ السَّيَ عَلَمُونَ مِنْ السِّعْرَ وَمَا أَيْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَلَا إِنَّمَا فَيْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَ لَكُونَ مِنْ الْمَدِونَ مِنْ الْمَدِونَ مِنْ الْمَدِينَ الْمَرْوِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم يضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مِنْ الْمَدِي وَلَا اللّهُ فِي الْاَحْدِرَةِ مِنْ اللّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مَا اللّهُ فِي الْاَحْدِرَةِ مِنْ اللّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ مُ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَولُ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْمُولِ الْمُنْ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ اللّهُ فَا اللّهُ فِي الْلَهُ مِنْ اللّهُ مَا وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْمَدِي وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُوا لَمَنِ الشَّرِيلُهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْمُولِي الللّهُ فَي الْالْمُ وَالْمَالِهُ فِي الْكَافِرَةِ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

والكلامُ على هذهِ الآيةِ في التَّقاسيرِ مشهورٌ".

وهذه الخَصلةُ الجاهِلِيَّةُ مَوجودةٌ اليومَ في كثيرٍ من النَّاسِ، لا سِيَّما مَن انتسبَ الى الصَّالِحينَ وهو عنهم بِمراحِلَ، فَيَتَعاطَى الأعمالَ السِّحريَّةَ مِن إمساكِ الحَيَّاتِ، وضرْبِ السِّلاحِ، والدُّخولِ في النِّيرانِ، وغيرِ ذلك مِمَّا وَرَدَتِ الشَّريعةُ بإبطالِهِ، فأعْرَضوا، ونَبَذُوا كتابَ اللهِ وَراءَ ظُهورِهِم، واتَّبَعوا ما أَلْقاهُ إليهِم شياطينهُم، وادَّعَوا أنَّ ذٰلِكَ مِنَ الكراماتِ، مَعَ أنَّ الكرامة لا تصدرُ عن فاسِقٍ، ومَن يتعاطى وادَّعَوا أنَّ ذٰلِكَ مِنَ الكراماتِ، مَعَ أنَّ الكرامة لا تصدرُ عن فاسِقٍ، ومَن يتعاطى تلك الأعمالَ فِسْقُهُم ظاهِرٌ لِلْعَيانِ، ولِذا اتَّخذوا دِيْنَهم لَعِبًا ولَهُوًا، وفي مِثْلِهِم قالَ تَعالى: ( اللّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ الْخَيَانِ، ولِذا اتَّخذوا دِيْنَهم لَعِبًا ولَهُوًا، وفي مِثْلِهِم قالَ تَعالى: ( اللّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ الْخَيَانِ الدُّانَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا) [الكهف: ١٠٤].

## العشرون

## تَناقُضُم في الانْتِساب.

فَيَنْتَسِبونَ إلى إبراهيمَ عَلَيْتُكُلِّهُ وإلى الإسلامِ، مَعَ إظْهارِهِمْ تَرْكَ ذلكَ، والانتسابَ إلى غيرِه.

\* \* \*

### الحادية والعشرون

تَحْرِيفُ كلامِ اللهِ مِن بعدِ ما عَقَلوهُ وهُمْ يَعْلَمونَ.

ولَكَمْ في هذا العَصْرِ مَنْ هو على شاكِلَتِهِمْ، تَراه يَصْرِفُ النُّصوصَ، وَيُؤوِّلُها إلى ما يَشْتَهيهِ مِن الأهواءِ.

## الثانية والعشرون

## تَحْريفُ العُلماءِ لِكُتُبِ الدِّين.

قال اللهُ تَعَالى: (وَمِنْهُمْ أُمِيَّوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ \* فَوَيْلُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِي لَا ثُوَيْلُ لِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِي لَا ثُورِيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ) [البقرة: ٧٧-٧].

وَمَن نَظَرَ إلى قُضاةِ هذا الزَّمانِ وما تَلاعَبوا بِهِ مِن الأحكامِ، وصَرْفِ النُّصوصِ إلى ما تَهْواهُ أَنْفُسُهم، وتبديلِ الحَقِّ وإبطالِهِ، بِما يَنالونَه من الرِّشا وغيرِ ذُلكَ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ اليومَ، تبيَّنَ لَهُم من ذلك بحرٌ لا ساحلَ لَهُ.

وَ هٰكَذَا بِعِضُ المُبتَدِعَةِ وغلاةُ القُبورِ ، وقد بُيِّنَ حالُهُم في غيرِ هذا الموضِع .

\* \* \*

## الثالثة والعشرون

وهي من أعجَبِ المسائلِ والخصالِ: مُعاداةُ الدِّينِ الذي انْتَسَبوا إليهِ أشَدَّ العداوةِ، ومُوالاتُهم لِمَذْهَبِ الكُفَّارِ الذينَ فارَقوهُم أكْمَلَ الموالاة.

كما فَعَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا أَتَاهُمْ بِدينِ موسى، واتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهُو مِن دِينِ آلِ فرعونَ .

ومِثلُ هَؤلاءِ في الأمَّةِ الإِسلامِيَّةِ كثيرٌ، هَجَروا السُّنَّةَ، وعادَوْها، ونَصَروا أقوالَ الفَلاسِفَةِ وأخكامَهُمْ.

## الرابعة والعشرون

أنَّهُم لَمَّا افْتَرقوا \_ وَكُلُّ طَائِفَةٍ لا تَقْبَلُ مِنَ الحَقِّ إلاَّ ما قَالَتْهُ طَائفتُهُم \_ كَفَروا(١) بِما مَعَ غَيرِهِم مِنَ الحَقِّ.

قالَ تَعالَى في «سورة البَقَرَةِ» [١١٣]: (وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمِيْهُ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ وَوَلِهِمْ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَحَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).

ولا شَكَّ أَنَّ هٰذِهِ مِنَ الخِصالِ الجاهِلِيَّةِ، وَعَلَيْهِ اليومَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، لا يَعْتَقِدُ الحَقَّ إلاَّ مَعَهُ، لا سِيَّما أربابُ المذاهِبِ، يَرى كلُّ أهلِ مَذْهَبٍ أَنَّ الدِّينَ مَعَهُ لا يَعْدُوهُ إلى غيرِه، و (كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مُوَحُونَ).

وكُلُّ يَدَّعِي وَصْلاً لِلَيْلِي وَلَيْلِي لاَ تُقِرُّ لَهُمْ بِذاكا(٢)

والحَزْمُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الدَّليلِ، فما قام عليه الدَّليلُ، فهو الحَقُّ الحَرِيُّ أَن يُتَلقَّى بِالقَبولِ، وما لَيْسَ عَلَيْهِ بُرْهانٌ ولا حُجَّةٌ يُنْبَذُ وَراءَ الظُّهورِ، وكلُّ أَحَدٍ يُؤخذ من قُولِهِ ويُرَدُّ إِلاَّ مَنِ اصْطفاه اللهُ لِرِسالَتِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وكفروا» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) لا أرى الاستشهاد بمثل هذه الأبيات، خصوصًا في الكتب الشرعية، ففي ترتيب القاموس المحيط (ص ٦٢٠) ج ٤، مادة: «وصل»: ووَصَلَهُ وَصْلاً وَصِلَةً. وَواصَلَهُ مواصَلَةً ووِصالاً: كِلاهما يكون في عَفاف الحبُّ ودعارته إ.هـ.

## الخامسة والعشرون

أنَّهم لَمَّا سَمِعوا قولَه ﷺ في حَديثِ الافْتِراقِ: «وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إلى ثَلاثٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُها في النَّارِ إلاَّ واحِدَةً»؛ ادَّعي كُلُّ فِرْقَةٍ أنَّها هِي النَّاجِيَةُ.

كما حَكى اللهُ عَن اليهودِ والنَّصارى في قوله: (وَقَالَتِ ٱلْبِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ كَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ) [البقرة: ١١٣].

مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّنَ في آخِرِ الحَديثِ المُرادَ مِنَ الفرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فقالَ: «وَهُمْ ما كُنْتُ أَنا عَلَيه وَأَصْحابِي» أو كما قالَ(١).

وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عليهم بقولِهِ: ( وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيَّ يَلْكُ أَلْجَنَّةً إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيًّ يَلْكُ أَمَانِيَّهُمْ قُلْ هَانِيَ اللَّهُ مَانِيَّةً مُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* بَكَى مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ وَلِلْكُ أَمَانِيَّهُمْ قُلْ هُمْ يَعْزَنُونَ ) [البقرة: ١١١-١١٢]. لِلَّهِ وَهُو هُو هُو مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجُورُهُ عِندَرَيِّهِ وَلَا خُوقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ) [البقرة: ١١١-١١٢].

والمَقصودُ أنَّهم لَيْسَ لَهم بُرهانٌ على هذهِ الدَّعْوى، بَلِ الدَّليلُ على خِلافِ ذٰلِكَ.

وَأَبُو الْعَبَّاسَ تَقِيُّ الدِّينِ تَكَلَّمَ على حَديثِ الفِرَقِ في كِتابِهِ «مِنهاجِ السُّنَّةِ» بِما لا مَزيدَ عَلَيه، حَيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِضِيُّ على حقية (٢) مَذهبِهِ وبُطلانِ مَذهبِ أهلِ السُّنَّةِ، فراجعْهُ إِنْ أَرَدْتَهُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه بلفظ: «ما أنا عليه وأصحابي» الترمذي في جامعه (كتاب الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: ٢٦٤١)\_وهو حديث حسن\_وغيره في غيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حقيقة، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية (٣/ ٤٤٣ -٥٠٦).

### السادسة والعشرون

أنَّهم أنْكَروا ما أقَرُّوا أنَّه مِن دِينِهِم.

كَما فَعَلُوا في حَجِّ البَيتِ، فَتَعَبَّدُوا بِإِنْكَارِهِ والبراءَةِ مِنه مَعَ ذلكَ الإقرار.

كَما قالَ تَعالَى في سورة «البَقَرة» [١٢٥]: ( وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَقَيْدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ مَ مُصَلِّ ) إلى أَنْ قالَ: ( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ مَ لِلاَ مَن سَفِه نَفْسَةً وَلَقَدِ اَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْ تَ وَلَقَدِ اَصْطَفَيْ لَكُمُ ٱلدِينَ فَلا تَمُوتُنَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* وَوَصَى بِهَا إِبْرَهِ عَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِينَ فَلا تَمُوتُنَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* وَوَصَى بِهَا إِبْرَهِ عِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِينَ فَلا تَمُوتُنَ لِللّهَ وَأَسْدَمُ مُسْلِمُونَ ) [البقرة: ١٣٠-١٣٢].

يُقالُ: إِنَّ سَبَبَ نُزولِ قولِه: ( وَمَن يَرْغَبُ...) إلخ ما رُويَ أَنَّ عبدَاللهِ بنَ سَلاَم دَعا ابْنَي أخيهِ: سَلَمَةَ ومهاجِراً إلى الإسلام، فقالَ: قَد عَلِمْتُما أَنَّ اللهَ تَعالى قالَ في التَّوراةِ: إِنِّي باعِثٌ مِن ولدِ إسماعيلَ نَبِيًّا اسْمُهُ أحمدُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ، فَقَد اهْتَدى وَرَشَدَ، وَمَنْ لَم يُؤْمِنْ بِهِ، فهو مَلْعونٌ. فَأَسْلَمَ سَلَمَةُ، وأبى مُهاجِرٌ، فَنَزَلَتْ (١)، انتهى (٢).

\*\*

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ١٤٧) ونسبه لمقاتل.

<sup>(</sup>٢) من أدلة هذه المسألة: قوله تعالى: (وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ) [البقرة: ١١٣]. قال ابن عباس: إنَّ كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى، وعندهم التوراة، فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى عَلَيْتَ اللهِ ، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى عَلَيْتَ اللهِ ، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. إ.هـ. ذكره ابن كثير في «تفسيره». وهذا من تناقضهم وتعاديهم وتعاديهم وتعاديهم، وهو من مسائل الجاهلية.

### السابعة والعشرون

## التَّعَبُّدُ بِكَشْفِ العَوْراتِ.

قال تعالى في سورة «الأعراف» [٢٩-٢٩]: ( وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قُلْ أَمَرَ اللّهَ اللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لَا يَأْمُرُ إِلْفَحْشَآيَّ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ).

قالَ بَعضُ المُفَسِّرِينَ: الفاحِشةُ هُنا: الفَعْلَةُ القَبيحةُ المُتناهِيَةُ في القُبحِ، والتاءُ إمَّا لأنَّها مُجراةٌ على المَوصوفِ المؤنَّثِ؛ أيْ: فَعلةٌ فاحِشةٌ، وإمَّا لِلنَّقْلِ مِنَ الوَصفيَّةِ إلى الأسْمِيَّةِ، والمُرادُبها هُنا: عِبادةُ الأصنامِ، وكشفُ العورةِ في الطّوافِ، ونَحْوُ ذُلِكَ.

وعَنِ الفَرَّاءِ تُخصِيصُها بِكشفِ العَورةِ.

وفي الآية حَذْفٌ، أَيْ: ( وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةً) فَنُهوا عَنها ( قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَصَرَنَا بِهَأَّ)، مُحْتَجِّيْنَ بِامْرَيْنِ: بِتَقْليدِ الآباءِ، والافتراءِ على اللهِ.

وكان مِن سُنَّةِ الحُمْسِ<sup>(۱)</sup> أنَّهم لا يَخْرُجونَ أيَّامَ المَواسِم إلى عَرَفاتٍ، إنَّما يَقْفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وكانوا لا يَسلأون، وَلا يَأقطونَ، ولا يَرْتَبطونَ عَنْزًا ولا بَقَرَةً، ولا يَغْزُلونَ صوفًا ولا وَبَرًا، ولا يَدْخُلونَ بَيْتًا مِنَ الشَّعْرِ والمَدرِ، وإنَّما يَكْتَنُونَ بالقِبابِ الحُمْرِ في الأشْهُرِ الحُرُمِ، ثُمَّ فَرَضوا على العَرَبِ قاطِبةً أَنْ يَطَرِحوا أَزْوادَ الحِلِّ إِذَا دَخُلوا الحَرَمَ، وأَنْ يَتُرُكوا ثِيابَ الحِلِّ، ويَسْتَبُدِلوها بِثيابِ الحَرَمِ، إمَّا الشِراء وإمَّا عارِيَّة وإمَّا هِبَةً، فإنْ وَجَدوا ذلكَ فيها وإلا طافوا بالبيتِ عَرايا.

<sup>(</sup>۱) الحُمْسُ: قريش وما ولدت، ومن دان بدينها، وقد سموا كذلك من باب أنهم تحمسوا في دينهم، وهو الشدة في الدين والصلابة.

وَفَرَضوا على نِساءِ العربِ مثلَ ذلكَ، غيرَ أنَّ المرأةَ كانت تَطوفُ في درج مُفَرَّجِ القَوائم والمَواخيرِ.

قالتِ امرأةٌ وهي تطوفُ بالبيتِ:

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ومَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُهُ أَخْتَمَ مِثْلَ القِعْبِ بَادٍ ظِلَّهُ كَأَنَّ حُمَّى خَيْبَرِ تَمُلُّهُ

وَكَلَّفُوا العربَ أَن يُفِيضُوا مِن مُزْدَلِفَةَ، وقدكانُوا يُفيضُون مِن عَرَفَةَ، إلى غيرِ ذلكَ مِنَ الأمورِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا وَشَرَعُوهَا، مِمَّا لَم يأذنْ بِهِ اللهُ.

ومَعَ ذٰلِكَ كانوا يَدَّعونَ أَنَّهم على شَريعةِ أبيهم إبراهيم عَلَيْتَ اللَّهِ وما ذلكَ إلا لِجاهِلِيَّتِهِم.

وغالبُ مَن يَنْتَمِي إلى الإسلام اليومَ ابْتَدَعوا في الدِّينِ ما لم يأذَنْ بِهِ اللهُ، فَمِنْهِم مَنِ اتَّخَذَ ضَرْبَ المعازِفِ وآلاتِ اللهوِ عِبادةً يَتَعَبَّدونَ بِها في بُيوتِ اللهِ ومَساجِدِهِ، ومِنهم مَن اتَّخَذَ الطَّوافَ على القُبورِ والقصد إليها والنُّذورَ أَخْلَصَ عِبادَتِهِ وَأَفْضَلَ قُرُباتِهِ، ومِنهم مَنِ ابْتَدَعَ الرَّهْبانِيَّةَ والحِيلَ الشَّيْطانِيَّةَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَلَكَ سَبيلَ الرُّهَّادِ وطريقَ العُبَّادِ، ومَقْصِدُه الأعلى نَيْلُ شَهواتِهِ الحَيْوانِيَّةِ، والفَوزُ بهذِهِ الدُّنيا الدَّنِيَّةِ، والمَوزُ بهذِهِ الدُّنيا الدَّنِيَّةِ، والمَوزُ بهذِهِ الدُّنيا الدَّنِيَّةِ، والله عِيلَ مَاذا يقولُ.

وَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمعُ الخُصُومُ (١)

إلى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضي

\*\*\*

<sup>(</sup>١) هذا البيت لأبي العتاهية كما في ديوانه (ص ٢٠٩). ط ١٤١٩هـ: دار الكتب العلمية.

### الثامنة والعشرون

## التَّعَبُّدُ بِتَحْريم الحَلالِ.

فَرَدَّ اللهُ تعالى ذٰلِكَ عَليهم بِقولِهِ في سورة «الأعرافِ» [٣٦-٣٣]: ( ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُدُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالشَّرِفُواْ وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ خَدُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالشَّرِفُواْ وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ لِينَا اللَّهِ الْمُسْرِفِينَ ﴾ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةُ كَذَلِكَ نَفُصِلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفُونِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَعْمَ وَالْمَا لَهُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَالْإِنْ فَي وَالْمُ مُنْ وَلُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَالْإِنْ فِي اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَالْإِنْ فَي وَالْمُ فَي وَالْمُ فَي وَالْمُ لَا لَهُ مِا لَا يُعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُؤْنِ فِي اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُؤْنُ وَاللّهُ فَي وَالْمُ اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُؤْنُ وَالْمُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُ لَا اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُ مَنْ فَلُولُولُولُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللّهُ مُنْ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُونَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْم

وَمَعْنى الآيات: ( ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، أَيْ: ثِيابَكُم لِمواراةِ عَوْراتِكُم عِندَ طوافٍ أَوْ صَلاةٍ.

وسَبَبُ النُّزولِ: أنَّه كانَ أُناسٌ مِن الأعرابِ يَطوفونَ بِالبيتِ عُراةً، حَتَّى إنْ كانتِ المَرْأَةُ لَتَطوفُ بِالبيتِ وهِيَ عُريانةٌ، فَتُعَلِّق على سُفْلِها سُيوراً مِثلَ لهذهِ السُّيورِ التي تكونُ على وجْهِ الحُمُرِ من الذُّباب، وهي تقولُ:

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدا مِنْهُ فَلَا أُحِلُهُ فَالَا أُحِلُهُ فَالَا أُحِلُهُ فَالَا أَخَلُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآية: (وَكُلُواْ وَالشَّرَاوُا) مِمَّا طابَ لَكُمْ (١).

قال الكَلْبِيُّ: كان أهلُ الجاهِلِيَّةِ لا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعامِ إلا قُوتاً، ولا يأكلونَ دَسَماً في أيَّامِ حَجِّهِم، يُعَظِّمونَ بِذٰلِكَ حِجَّهم، فقالَ المُسلِمونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى الآية.

وَفِيْهِ يَظْهَرُ وجهُ ذِكْرِ الأَكْلِ والشُّرْبِ هُنا.

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في (التفسير: ۷۵۵۱) عن ابن عباس يَغْلِثْهَا : كانت المرأة تطوفُ بالبيت وهي عُريَانةٌ، فتقول: مَن يُعيرُني تِطوَافاً؟ تجعَلُه على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحلُه فنزلت هذه الآية: (خُدُوا زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ).

( وَلَا تُسْرِفُواً ) بِتَحْريمِ الحَلالِ، كَما هو المُناسِبُ لِسَبَبِ النُّزولِ.

( إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ) بَلْ يُبْغِضُهُمْ، وَلاَ يَرْضَى أَفْعالَهُمْ.

( قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) مِنَ الثِّيابِ وكُلِّ ما يُتَجَمَّلُ بِهِ ، وخَلَقَها لِنَفْعِهِمْ مِنَ الثَّيابِ كالقُطْنِ والكِتَّانِ والحَيوانِ كالحَريرِ والصُّوفِ .

(وَٱلطَّيِّبَكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ)، أَيْ: المُسْتَلَذَّاتِ، وقيلَ: المُحَلَّلاتِ مِنَ المَآكِلِ والمَشارِبِ كَلَحْم الشَّاةِ وَشَحْمِها وَلَيَنِها.

( قُلَّ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا)، أيْ: هي لَهُم بالأصالَةِ؛ لِمَزيدِ كَرَمِهِمْ على اللهِ تعالى والكَفَرَةُ ـ وإنْ شاركوهُم فيها ـ فبِالتَّبَع، فَلاَ إشْكالَ في الاخْتِصاصِ.

(خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ) أَيْ: لا يُشارِكُهم فيها غَيْرُهُم.

( كَنَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ)، أَيْ: مِثْل تَفْصيلِنا هذا الحُكْمَ، نُفَصِّلُ سائِرَ الأحكام لِمَنْ يَعْلَمُ ما في تَضامينها مِنَ المَعاني الرَّائِقَةِ.

( قُلُّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَكِحِشَ)، أَيْ: ما تَزايَدَ قُبْحُهُ مِنَ المَعاصي، ومِنهُ ما يَتَعَلَّقُ بِالفُروجِ.

( مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ): بَدَلٌ مِنَ الفَواحِشِ، أَيْ: جَهْرَها وَسِرَّها.

وعَنِ البَعْضِ: (مَاظَهَرَ) الزِّني عَلانِيةً، (وَمَا بَطَنَ) الزِّني سِرّاً (١)، وَكانوا يَكْرَهونَ الأوَّلَ، ويَفْعَلونَ الثَّانيَ، فَنُهوا عَن ذٰلِكَ مُطْلَقاً.

وعن مُجاهِدٍ: ( مَاظَهَرَ) التَّعَرِّي في الطُّوافِ، ( وَمَا بَطَنَ) الزِّني.

والبَعْضُ يَقُولُ: الأُوَّلُ: طَوافُ الرِّجالِ بالنَّهارِ، والثَّاني: طوافُ النِّساءِ بالليلِ عارِياتٍ.

( وَٱلْإِثْمَ)، أَيْ: مَا يُوجِبُ الإِثْمَ، وأَصْلُهُ الذَّمُّ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُوجِبُهُ مِنَ مُطْلَقِ الذَّنْبِ، وَذُكِرَ لِلتَّعْميمِ بَعْدَ التَّخْصيصِ بِناءً على ما تَقَدَّمَ مِن مَعْنى الفَواحِشِ.

(١) وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية، وبه قال سعيد بن جبير، كما في زاد المسير (٣/ ٣٤).

ومِنهم مَن قالَ: إِنَّ الإِثْمَ هو الخَمْرُ، وَعَلَيْهِ أَهلُ اللغَة (١)، وَأَنْشَدوا لَه قُولَ الشَّاعِرِ: نَهانا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَقْرَبَ اللهِ أَنْ نَقْرَبَ الإِثْمَ الذي يوجِبُ الوِزْرا وَقُولَ الآخَرِ:

شَرِبْتُ الإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي كَذَلِكَ الإِثْمُ يَذْهَبُ بِالعُقولِ

## التاسعة والعشرون

الإِلْحادُ في أسْمائِهِ وصِفاتِهِ.

قَالَ سُبحانَه في سورة «الأعراف» [١٨٠]: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَيْهِ شَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

تَفسيرُ لهذهِ الآيةِ: (وَلِللهِ الْأَسْمَامُ الْحُسْنَى): تَنبيهُ للمُؤمِنينَ على كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِ تَعَالى، وَكَيْفِيَّةِ المُعامَلَةِ مَعَ المُخِلِّينَ بِذَٰلِكَ الغافِلينَ عَنه سُبحانَه، وَعَمَّا يَليقُ بِشأنِه، إثْرَ بَيانِ غَفْلَتِهِمُ التَّامَّةِ، وَضَلالَتِهمُ الطَّامَّةِ.

( فَأَدَّعُوهُ بِهَأَ ): إمَّا مِنَ الدَّعْوَةِ بِمعْنى التَّسْمِيَةِ ، كَقَولِهِم : دَعَوْتُهُ زَيدًا ، أَوْ بِزَيدٍ ، أَيْ: سَمَّيْتُهُ ، أُو الدُّعاءِ بِمعْنى النِّداءِ ، كَقَولِهِم : دَعْوتُ زيدًا ، أَيْ: نادَيْتُهُ .

(وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَ هِوْء) أَيْ: يَميلونَ وَيَنْحَرِفون فيها عَنِ الحَقِّ إلى الباطِلِ، يُقال: ٱلْحَدَ، إذا مالَ عَنِ القَصْدِ والاسْتِقامَةِ، ومِنه: لَحْدُ القَبْرِ؛ لِكَوْنِهِ في جانبِه بِخلافِ الضَّريحِ، فإنَّهُ في وَسَطِهِ.

والإلحادُ في أسمائِهِ سبحانَه أَنْ يُسَمَّى بِلا تَوْقيفٍ فيه، أَوْ بِما يُوهِمُ مَعنَى فاسداً، كما في قولِ أهلِ البَدْوِ: يا أبا المَكارِم، يا أبيض الوجْهِ، يا سَخِيُّ، ونحو ذٰلك، فالمُرادُ بِترْكِ المأمور بِهِ الاجتنابُ عن ذُلك، وبأسمائِهِ ما أَطْلَقُوهُ عَلَيه تَعالى وَسَمَّوهُ به على زَعْمِهِم، لا أسماؤه تعالى حَقَيقةً، وعلى ذٰلك يُحْمَلُ تَرْكُ الإضمارِ، بأنْ

يُقالَ: يُلحِدون بها(١).

وَقَالَ تَعَالَى: (كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا وَاللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى: (كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَاتُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا وَالرَّعَد: ٣٠]. إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْذِيُ الرَّعْدِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ (الرعد: ٣٠]. وهذِهِ الآيةُ في سورةِ «الرَّعْدِ».

عن قَتَادَةَ وَابِنِ جُرَيْجِ وَمُقَاتِلٍ أَنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في مُشْرِكي مَكَّةَ لَمَّا رَأُوا كِتَابَ الصُّلْحِ يومَ الحُدَيْبِيَةِ وقد كَتَبَ فيه عَلَيٌّ تَظْلُكُ : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحيمِ»، فَقَالَ سُهيلُ بنُ عَمْرِو: مَا نَعْرِفُ الرَّحْمُنَ إلا مُسَيْلُمَةَ.

ومِنهم مَن قال: سَمِعَ أبو جَهْلٍ قَولَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهُ يَا رحمٰنُ »، فقال: إنَّ محمَّدًا يَنهانا عَن عبادةِ الآلهةِ وهو يَدعو إلهينِ، فَنَزَلَتْ (٢).

وَعَن بعضِهِمِ أَنَّه لَمَّا قِيلَ لِكُفَّارِ قُريشٍ : (ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْمَانِ)، قالوا: (وَمَا ٱلرَّمْمَانُ)؟ فَنَزَ لَتْ<sup>(٣)</sup>.

وقيلَ غَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا يَطُولُ.

وهٰذِهِ الآيةُ إخبارُ أنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا يُلْحِدونَ في صِفاتِهِ، كما كانوا يُلحِدونَ في السَمائِه تَعالى .

<sup>(</sup>١) ومن ذلك قول بعضهم: يا أبا غيمة زرقاء، يا ساتر، يا ستار، يا معين، يا مجير، يا هو، يا موجود في كل وجود ـ وهذا كفر أكبر نسأل الله العافية، ومثلها في الكفر: يا من لا هو إلاهو ـ وعلة الوجود، والعلة الأولى، والذات الإلهية.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره (٣/ ١٩)، وابن الجوزي في تفسيره (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في تفسيره (٣/ ١٩)، والواحدي في أسباب النزّول (ص ٢٧٣)، وابن الجوزي في زاد المسير (٤/ ٣٢٩)، ونسبوه لابن عباس.

فهذا هو الإلحادُ في الصِّفاتِ.

وأنتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ أَكْثُرُ المُتكلِّمِينَ المُسلِمِينَ مِنَ الإِلحادِ في الأسماءِ والصِّفاتِ فَوْقَ مَا كَانَ عَلَيه أَهلُ الجاهِلِيَّةِ، فَسَمَّوا اللهَ بأسماءِ مَا أَنزلَ اللهُ بها مِن سلطانٍ، ومِنهم مَن قالَ: صِفاتُه لَيْسَتْ سلطانٍ، ومِنهم مَن قالَ: صِفاتُه لَيْسَتْ عَيْنَ ذَاتِهِ ولا غَيرَهُ، ومِنهم مَن قالَ: إنَّ صفاتِه غيرهُ، ومِنهم مَن قالَ: إنَّ اللهَ لم عَيْنَ ذَاتِهِ ولا غَيرَهُ، ومِنهم مَن قالَ: إنَّ صفاتِه غيرهُ، ومِنهم مَن قالَ: إنَّ اللهَ لم يَكلِّم بالكُتُبِ التي أَنْزَلَها، وأَثْبَتُوا لَه الكَلامَ النَّفسيَّ، وأنَّه لَم يُكلِّم أحدًا مِن رُسُلِهِ، يَتَكلَّم بالكُتُبِ التي أَنْزَلَها، وأَثْبَتُوا لَه الكَلامَ النَّفسيَّ، وملاوها مِن الهَذَيانِ، وظَنُّوا أَنَّ اللهِ غير ذلك من الإلحادِ الذي حَشُوا به كُتُبَهُمْ، وملاوها مِن الهَذَيانِ، وظَنُّوا أَنَّ اللهَ مُرْدُالكَامِلُ لَعُمومِها (٢). الآية مُخْتَصَّةٌ بِأَهلِ الجاهِلِيَّةِ، وَمَا دَرَوا أَنَّهُمُ الفَرْدُ الكَامِلُ لَعُمومِها (٢).

ومَن بَصَّرَه اللهُ تَعالى وَنَوَّرَ قَلْبَه، أَعْرَضَ عَن أَخْذِ عَقائِدِهِ مِن كُتُبِ هؤ لاءِ الطوائفِ، وَتَلَقَّى مَعْرِفَةَ إِلْهِهِ مِن كُتُبِ السَّلَفِ المُشْتَمِلَةِ على نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (١/ ٣٨١-٤٠٦-٤٢٦-٤٤٢)، والبخاري بنحوه في (التفسير/ ( وَذَلِكُمْ اللهُ رَوَاهُ أَحْدَ في المسند (١/ ٣٨١-٤٠٦-٤٤٢)، والبخاري بنحوه في (التوحيد/ (وَمَا كُنتُمْ تَسَتَيَرُونَ ظَنَكُو اللهِ عَلَيْكُمْ اللّهَ مُكُمُّرُ وَلَا أَبْصَرُكُمْ): ٧٥٢١)، ومسلم بنحوه في (صفات المنافقين وأحكامهم: أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفُكُرُ وَلَا أَبْصَرُكُمْ (٣٢٤٥)، والنسائي في السنن الكبرى (كتاب التفسير/ قوله تعالى: (وَمَا كُنتُمْ تَشَيَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفُكُمُّ): ١١٤٦٨) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) وقد قال بعض هؤلاء الملاحدة: إن الله في الكون كالزبدة في الحليب يعني (مبعثر) تعالى الله عن ذلك، وقالوا لوالدي - حفظه الله - يوماً وقد كان معهم: أترى هذا الكلب، فقال: نعم، قالوا: فيه جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأين هم من عقيدة الأنبياء والمؤمنين في علو الرحمن فوق عرشه فوق سماواته، وأنه (عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ) [طه: ٥]، لاحول ولا قوة إلا بالله.

### الثلاثون

نسْبَةُ النَّقائصِ إليه سُبحانَه كالولَدِ والحاجَةِ.

فإِنَّ النَّصارى قالوا: (ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ التوبة: ٣٠]، وطائفة مِن العَرَبِ قالوا: الملائكة بناتُ اللهِ، وقومٌ مِن الفَلاسِفَةِ قالوا بِتَوليدِ العُقولِ، وقومٌ مِن اليَهودِ قالوا: العُزَيْرُ ابنُ اللهِ (١٠)، إلى غير ذٰلِكَ.

وقد نَزهَ اللهُ نَفْسَه عن كُلِّ ذَٰلِكَ ونَفاه: بقوله: (قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّ ﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّحَدُ \* لَمْ كَلُمْ اللهُ الصَّحَدُ \* لَمْ كَلُمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

و بقولِه : ( أَلَآ إِنَّهُم مِّنَ إِفَكِهِمْ لَيَقُولُونَ \* وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ) [الصافات: ١٥١-١٥٢].

وقوله: ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ \* بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [الأنعام: ١٠١-١٠١].

وهذا يَعُمُّ جميعَ الأنواعِ التي تُذْكَرُ في هذا البابِ عن بعضِ الأمَمِ، كما أنَّ ما نقاه من اتِّخاذِ الوَلَدِ يَعُمُّ - أَيْضاً - جميعَ أنواع الاتِّخاذاتِ، لا اصطفاؤه.

كما قال تَعالى: (وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّكُوهُ فَكُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُهُ بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَدْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ) [المائدة: ١٨].

قَالَ السُّدِّيُّ: قَالُوا: إِنَّ اللهُ تَعَالَى أُوْحَى إِلَى إِسْرَائِيلَ: إِنَّ وَلَدَكَ بِكْرِي مِنَ اللهَ لَكِ اللهَ عَلَى أَوْحَى إِلَى إِسْرَائِيلَ: إِنَّ وَلَدَكَ بِكْرِي مِنَ الوَلَدِ، فَأُدْخِلُهُمُ النَّارَ، فَيَكُونُونَ فِيها أَرْبِعِينَ يُوماً حَتَّى تُطَهِّرَهم وتأكلَ خطاياهم، ثم ينادي منادٍ: أُخْرِجواكلَّ مَخْتُونٍ مِن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>١) هذا قولهم كلهم، قال تعالى: (وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ) [التوبة: ٣٠].

وقدْ قالَ اللهُ تَعالَى: ( مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ) [المؤمنون: ٩١].

وقالَ: (وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَكُمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ [الإسراء: ١١١].

وقالَ تَعالَى: (تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا \* ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَوْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَكُمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَمُ لَقَدْ مِنْ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيءٍ فَقَدَّرَمُ لَقَدْ مِنْ الله وَان : ١-٢].

( وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بِلْ عِبَادٌ مُكُرَمُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ اَرْتَضَيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِذِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ وَفَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِذِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ وَفَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَزِي الطَّيلِينَ) [الأنبياء: ٢٦-٢٩].

وقالَ سُبحانه وتَعالى: (﴿ وَقَالَ اللّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَهَ بِنِ اثْنَيْنَ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَخِدُ فَإِيَنَى فَارَّهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ) إلى قوله: (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا) إلى قوله: (وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ) [النحل: ٥١-٥٧].

وقالَ اللهُ تَعالى: ( وَلَا بَخَعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا \* أَفَأَصَفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَدًا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا \* وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيُحْرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا نَفُورًا \* قُل لَو كَانَ مَعَهُ ءَالِهَ لُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا) [الإسراء: ٣٩-٣٤].

وقالَ: ( فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكِ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ \* أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَنِهِدُونَ \* أَلاّ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ \* وَلَدَ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونُونَ \* أَصْطَفَى وَهُمْ شَنِهِدُونَ \* أَلاّ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ \* وَلَدَ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونُ \* أَمْ لَكُونُ \* أَمْ لَكُونُ \* أَمْ لَكُونُ \* فَأَنُوا الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ \* مَالكُو كَيْفَ تَعَكّمُونَ \* أَفَلا فَذَكّرُونَ \* أَمْ لَكُو سُلطَنُ مُبِينُ \* فَأَنُوا بِكِنْدِكُونِ \* أَمْ لَكُو سُلطَنُ مُبِينَ \* وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ \* مِنْ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ \* إِلّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ \* فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا أَنتُو عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ \* سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمّا يَصِفُونَ \* إِلّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ \* فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا أَنتُو عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ \* اللّهُ مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجُومِينَ } [الصافات: ١٤٩-١٦٣].

وقالَ تَعالى: ( وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِزْءًا ) [الزخرف: ١٥].

قال بعضُ المفسِّرينَ: (جُزَّءًا)، أيْ: نَصيبًا وبعضًا.

وقال بعضُهم: جعلوا لِلَّهِ نصيبًا من الولدِ.

وعن قَتادةَ ومقاتلِ: عدلاً.

وكلا القولين صحيحٌ، فإنَّهم يَجْعَلُون له وَلَداً، والولَدُ يُشْبِهُ أَباهُ.

ولهذا قالَ: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَكُّا ظُلَّ وَجَّهُهُمُ مُسْوَدًا) [الزخرف: ١٧]، أَيْ: البَناتِ.

كما قالَ في الآيَةِ الأخرى: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى) [النحل: ٥٨].

فَقَد جَعَلُوهَا لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا، وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبادِه جُزْءاً، فَإِنَّ الولدَ جُزْءٌ مِنَ الوالِدِ، قالَ ﷺ: «إِنَّما فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»(١).

وقولُهُ في «الأنعام» [١٠٠]: ( وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلِجِّنَّ وَخَلَقَهُمٌ ۖ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِمِ بِغَيْرِ عِلْمِرًا).

قالَ الكَلْبِيُّ: «نَزَلَتْ في الزَّنادِقَةِ، قالوا: إِنَّ اللهُ وإبليسَ شَريكانِ، فاللهُ خالقُ النُّورِ والنَّاسِ والدَّوابِّ والعَقارِبِ». النُّورِ والنَّاسِ والدَّوابِّ والعَقارِبِ». وَإبليسُ خالقُ الظُّلْمَةِ والسِّباعِ والحَيَّاتِ والعَقارِبِ». وَأَمَّا قُولُه: (وَجَعَلُواْ بَيْنَمُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا):

فَقيلَ: هو قولُهُم: الملائكةُ بناتُ اللهِ، وسُمِّيَ الملائكةُ جِنَّاً؛ لاخْتِفائِهم عَن الأبصارِ، وهو قولُ مُجاهِدٍ وقَتادةَ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في (فضائل الصحابة: ٦٣٠٨)، وله تتمة: «يؤذيني ما آذاها».

وقيلَ: قالوالِحَيِّ مِن الملائكةِ يُقالُ لَهُمُ: الجِنُّ، ومنهم إبليسُ: هم بناتُ اللهِ (۱). وقيلَ: قالوا لِحَيِّ مِن الملائكة أنهُ اللهُ عَنهمُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَ

وقولهُ: (وَخَرَقُواللهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ ):

قالَ بعضُ المفسِّرينَ: هُم كُفَّارُ العَرَبِ، قالوا: الملائكةُ والأصنامُ بَناتُ اللهِ، واليَهودُ قالوا: عُزيرٌ ابنُ اللهِ، والذين كانوا يقولونَ مِن العَرَبِ: إِنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ، وَمَا نُقِلَ عَنهم مِن أَنَّه صاهَرَ الجِنَّ، فَولَدَتْ له الملائكةَ، فَقَد نَفاه عنه بامْتِناعِ الشَّاحِبَةِ، وبامتناع أَنْ يكونَ منه جُزْءٌ، فإنَّه صَمَدٌ.

وقولُه: (وَلَمْ تَكُن لَهُ صَنِحِبُةٌ)، وَهٰذَا لأَنَّ الولادة لا تكونُ إلا مِن أَصْلَينِ، سَواءٌ في ذَلِكَ تولُدُ الأعيانِ و وَتُسمَّى الجواهِرَ و وَتَولُدُ الأعراض (٢) والصِّفاتِ، بَلْ وَلاَ يَكُونُ تُولُدُ الأعيانِ إلا بانفصالِ جُزْءِ مِن الوالِدِ، فإذا امتنَعَ أَنْ تكونَ لَه صاحِبةٌ، امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ لَه وَلَدٌ، وقد عَلِموا كُلُّهُم أَنْ لا صاحِبةً له، لا مِن الملائكةِ، ولا مِن الجِنِّ، ولا مِن الجِنِّ، ولا مِن الجِنِّ، ولا مِن الجِنِّ، وما لا مِن الملائكةِ، ولا مِن الجِنِّ، ولا مِن الجِنِّ، ولا مِن الجِنِّ، وما يَقُلُ أَحَدٌ مِنْهُم: إِنَّ له صاحِبةً ؛ فَلِهذا احْتَجَّ بِذَٰلِكَ عَلَيهم، وما حُكِي عَن بعضِ كُفَّارِ العَرَبِ أَنَّهُ صاهَرَ الجِنَّ، فهذا فيه نَظَرٌ، وذلكَ إِنْ كَانَ قَدْ قيلَ، فهوَ مِمَّا يُعْلَمُ انْتِفَاوْهُ مِن وُجُوهٍ كَثيرةٍ، وكذلك ما قالَتْهُ النَّصارى مِن أَنَّ المَسيحَ ابنُ فهوَ مِمَّا يُعْلَمُ النَّفَاقُهُ مِنَ اليهودِ أَنَّ العُزَيْرَ ابنُ اللهِ، فإنَّه قد نَفاه سُبحانه بِهذا وَهذا .

وتَمامُ الكَلامِ في هذا المَقامِ في كتابِ «الجَوابِ الصَّحيحِ لِمَنْ بَدَّلَ دِيْنَ المَسيحِ»(٣)، و «تَفْسير سورةِ الإِخلاص»(٤) وَغَيرِهِما مِن كُتُبِ شَيخِ الإِسلامِ تقيِّ الدِّينِ قدس الله روحه.

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في تفسيره (٤٤ ٤٤) ونسبه لابن عباس، لكن الحق أن إبليس لم يكن من الملائكة، بل إبليس (كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمُّ اللهَهف: ٥٠].

<sup>(</sup>٢) الجواهر والأعراض من مصطلحات وكلام المتفلسفة، فليته أعرض عنها، واستعمل بدلاً منها الألفاظ الشرعية.

<sup>(7) (7/11-717).</sup> 

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٧/ ٢٦٨ - ٢٧٦).

## الحادية والثلاثون

# تنْزِيهُ المَخْلوقِ عمَّا نَسَبوه لِلخالِقِ.

مِثْلُ: تَنزيهِ أَحبارِهِم عَنِ الوَلَدِ والحاجَةِ؛ لأنهم يَقولونَ: إِنَّ الرَّاغِبينَ في استِحصالِ الكَمالاتِ كالرُّهبانِ وأضْرابِهم يَتَرَفَّعونَ عَن أَنْ يَتَدَنَّسُوا بِدَناءَة التَّمتُّعِ بِالنِّساءِ، اقتِداءً بِالمَسيح غَلَيَّ لِلاِّ .

فانْظُرْ إلى سَخافةِ العُقولِ وما قادَهُم إليه ضَلالُهم حَتَّى اعتَرَضوا على سَيِّدِنا ومولانا مُحمَّد ﷺ في زَواجِهِ.

وما أحْسَنَ ما قالَه الفاروقِيُّ ردًّا على بعضِ أحبارِ النَّصارى:

قل لِلِفرِسْنَلِ قُدُوَةِ الرُّهبانِ الجاثَليق<sup>(۱)</sup> البَّرْكِ الرَّبَّاني<sup>(۲)</sup> أنتَ الذي زَعَمَ الزَّواجَ نَقيصَةً مِمَّنْ حَماهُ اللهُ عَنْ نُقْصانِ ونَسيتَ تَزْويجَ الإلهِ بِمَرْيَمٍ في زَعْمِ كُلِّ مُثلِّثٍ نَصْراني<sup>(۳)</sup>

ومَن جَعَلَ منَ العَرَبِ الملائكةَ بناتِ اللهِ، كانَ يأْنَفُ مِنْهُنَّ، وَسَنَّ وَأَدَهُنَّ وَقَتْلَهُنَّ، وَنَسَبوا لِلَّهِ ما يَكرهونَ.

والمقصودُ أنَّ هذهِ المَقالاتِ وأشباهَها مَنْشَؤها الجهلُ بِما جاءَت بِهِ الرُّسُلُ، وَاللهُ المُونَّقُ .

<sup>(</sup>١) الجاثليق - بفتح الثاء المثلثة - رئاسة دينية للنصارى في بلاد المسلمين.

<sup>(</sup>٢) هذا عندهم طبعًا.

<sup>(</sup>٣) بل يؤمنون بنبوة داود وسليمان وغيرهما به ويعلمون أنهما كان لديهما نساء كثيرات لكنه الكفر بمحمد على عناداً. وقد ذكر هذه الأبيات نعمان الألوسي في «الجواب الفسيح لما لفَّقَه عبدالمسيح» (١/ ٥١٢) ونسبها للفاروقي.

والفرسنل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهوري مدرسي النصارى، ورد بغداد عام ١٢٦٩هـ، وأورد على محمد الألوسي والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن زواج النبي على الله وزعمه أن ذلك ينافي الكمال، فأجابه الألوسي بأجوبة مفحمة.

انظر: «الجواب الفسيح» (١/ ١١٥-٥١٢).

#### الثانية والثلاثون

القولُ بِالتُّعطيلِ، كما كانَ يقولُه آل فِرْعَونَ .

والتَّعطيلُ: إنكارُ أَنْ يكونَ لِلعالَمِ صانِعٌ (١)، كما قال فرعونُ لِقومِهِ: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي) [القصص: ٣٦]، ونحو ذلكَ.

ولم يَخْلُ العالَمُ عن مثلِ هذهِ الجَهالاتِ في كُلِّ عَصْرٍ مِنَ العُصورِ، وأبناءُ هذا الزَّمانِ إلا النَّادِرَ على لهٰذِهِ العَقيدةِ الباطِلةِ، ولو نَظَروا بِعينِ الإِنصافِ والتَّدَبُّرِ، لَعَلِموا أَنَّ كُلَّ مَوجودٍ في العالَمِ يَدُلُّ على خالِقِهِ وبارِئِه:

وفي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ على أنَّهُ واحِدُ

ومِن أينَ لِلطَّبيعَةِ إيجادُ مِثْلِ لهٰذِهِ الدَّقائِقِ التي نَجِدُها في الآفاقِ والأنْفُسِ، وهي عَديمَةُ الشُّعُورِ لا عِلْمَ لَها وَلا فَهْمَ-تَعَالى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبيراً-.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر في التعطيل وأنواعه: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص ١٥٣).

### الثالثة والثلاثون

## الشِّرْكَةُ في المُلْكِ، كما تَقولُهُ المَجوسُ.

والمجوسُ أُمَّةٌ تُعَظِّمُ الأنوارَ والنِّيرانَ والماءَ والأرضَ، ويُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ زرادِشْتَ، وَلَهُم شَرائِعُ يَصيرونَ إليها.

# وهم فِرَقٌ شَتَّى:

مِنهم المَزْدَكِيَّةُ أصحابُ مَزْدَكَ المُوْبَذ، والمُوْبَذُ عندهم ـ: العالِمُ القُدوةُ، وهؤلاءِ يَرونَ الاشتِراكَ في النِّساءِ والمَكاسِبِ كما يُشْتَرَكُ في الهَواءِ والطُّرُقِ وغيرها.

ومِنهم الخُرَّميَّةُ: أصحابُ بابِكَ الخُرَّمِيِّ، وهم شَرُّ طوائِفِهم، لا يُقِرُّون بِصانِعٍ ولا مَعادٍ ولا نُبُوَّةٍ ولا حَلالٍ ولا حَرامٍ.

وعلى مذهبِهِم طوائِفُ (١) يَجمعُهُم هذا المَذهَبُ، ويتَفَاوَتُونَ في التَّقْصيل.

فالمجوسُ شُيوخُ لهؤلاءِ كلِّهِم، وأئمتُهم وقُدوتُهم، وإن كانَ المَجوسُ قد يَتَقَيَّدونَ بِدينٍ مِنْ دياناتِ العالَمِ، ولا بِشَريعَةٍ مِن شرائِعِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سقط بمقدار سطرین.

## الرابعة والثلاثون

# إنكارُ النُّبُوَّاتِ.

تفْسيرُ هذه الآيةِ: (وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ) شُروعٌ في تَقْريرِ أَمْرِ النُّبُوَّةِ، بَعْدَ ما حَكَى اللهُ سبحانَه عن إبراهيمَ عَلَيْتُ لِللّهِ أَنّه ذَكَرَ دَليلَ التَّوحيدِ وإبطالِ الشِّركِ، وَقَرَّرَ سبحانَه ذلكَ بأوضح الدَّليلِ وبأوْضَح وَجهٍ.

وعن بعضِهِم: ما عَظَموا اللهَ حَقَّ تَعْظِيمِه (٣) ( إِذْ قَالُواْ) منْكرينَ لبعثةِ الرُّسُلِ وإنزالِ الكُتُبِ، كافِريْنَ بِنعمةِ اللهِ الجَليلةِ فِيهما: ( مَا آنَزَلَ ٱللهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَىًّ وَ الْهُ الجَليلةِ فِيهما: ( مَا آنَزَلَ ٱللهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَىًّ وَ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُناءِ.

واختُلِفَ في قائِلي ذٰلكَ القَولِ الشَّنيعِ: فَعَن مُجاهِدٍ أَنَّهُم مُشْرِكُو قُريشٍ، والجمهورُ على أنَّهُمُ اليَهُودُ، ومُرادُهُم مِن ذَلِكَ الطَّعْنُ في رِسالتِهِ ﷺ على سَبِيلِ المُبالَغَةِ.

فَقيلَ لَهِم على سَبيلِ الإلزامِ: (قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ)، فإنَّ المُرادَ أَنَّه تَعالى قَد أَنْزَلَ التَّوراةَ على موسى عُلْيَتُ لِلهِ وَلاَ سَبيلَ لَكُم إلى إنكارِ ذٰلِكَ، فَلِمَ لا تُجَوِّزُونَ إنزالَ القُرآنِ على مُحمَّدٍ اللَّيُّ ؟

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون)كذا في المخطوط، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى كما في زاد المسير (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) وهذا قول ابن عباس كما في زاد المسير (٣/ ٨٣)، واعتمده ابن كثير في تفسيره.

والكلامُ في إثباتِ النُّبُوَّةِ مُفَصَّلٌ في غيرِ هذا الموضِع.

والمقصودُ أنَّ إنكارَها مِن سَنَن الجاهِلِيَّةِ وَمعارِفِهِم، وفي النَّاسِ كَثيرٌ مِمَّن هو على شاكِلَتِهِم ومُعْوَجٍّ طَريقَتِهِم.

\* \* \*

## الخامسة والثلاثون

جحودُ القَدَرِ، والاحْتِجاجُ بِهِ على اللهِ تَعالى وَمُعارَضَةُ شَرْعِ اللهِ بِقَدَرِ اللهِ.

وهذهِ المَسألَةُ مِن غَوامِض مَسائلِ الدِّينِ، والوُقوفُ عَلَى سِرِّها عَسِرٌ إلا على من وَفَّقَه اللهُ تَعالَى.

ولابنِ القيِّمِ كِتابٌ جَلِيْلٌ في هذا البابِ سَمَّاه «شِفاءَ العَليل في القَضاءِ والقَدَرِ والحِكْمَةِ والتَّعْليل».

وقد أَبْطَلَ اللهُ سُبحانَه هٰذِهِ العَقيدةَ الجاهِلِيَّةِ بِقُولِهِ تَعالَى: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ اللهُ سُنَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ اللهَ مَا أَشْرَكُواْ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ اللهِ مَا أَشْرَكُواْ اللهِ مَا أَشْرَكُ اللهُ مَا أَشْرَكُ اللهُ مَا أَشْرَكُمْ اللهِ مَا اللهُ الله

تَفْسِيرُ هذه الآيةِ: ( سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ): حِكايةٌ لفَنِّ آخَرَ مِن أباطيلِهِم.

(لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا ءَابَآ قُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ): لَمْ يُريدوا بِهذا الكَلامِ الاعتذار عَنِ ارْتِكَابِ القَبيحِ ؛ إذْ لَم يَعْتَقِدوا قُبحَ أفعالِهم، بل هُم - كَمَا نَطَقَتْ بِهِ الاعتذار عَنِ ارْتِكَابِ القَبيحِ ؛ إذْ لَم يَعْتَقِدوا قُبحَ أفعالِهم، بل هُم - كَمَا نَطَقَتْ بِهِ الآيات - (يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) [الكهف: ١٠٤]، وأنَّهم إلى الله نَعْبُدونَ الأصنامَ لِيُقرِّبوهُم إلى الله ِ زُلْفى، وأنَّ التَّحريمَ إنما كَانَ مِن الله عَرَيْكُ ، فَمَا مرادُهُم بِذَلِكَ إلا الاحتجاجُ على أنَّ ما ارْتَكَبوهُ حَقٌ ومَشروعٌ وَمَرْضِيٌّ عند الله تَعالى على أنَّ المشيئة والإرادة تُساوي الأمرَ، وتَسْتَلْزِمُ الرِّضى، كما زَعَمَتِ المُعْتَزِلَةُ (١٠)، فَيكونُ حاصِلُ

كَلامِهِم أَنَّ مَا نَرْتَكِبُهُ مِنَ الشِّركِ والتَّحريمِ وغيرِهما تَعَلَّقَتْ بِهِ مَشيئَتُهُ سُبحانَه وإرادَتُه، فَهو مَشروعٌ ومَرْضِيٌّ عندَ اللهِ تَعالى.

وبَعْدَ أَنْ حَكَى سُبحانهُ وَتَعالَى ذٰلِكَ عَنهم، رَدَّ عَلَيْهِم بِقولِهِ ـ عَزَّ مِنْ قائِلٍ ـ: (كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ)، وهم أسلافُهُم المُشرِكونَ .

وحاصِلُهُ: أَنَّ كلامَهم يَتَضَمَّنُ تَكذيبَ الرُّسُلِ عَلِيَقَيِّلِيْ ، وَقَدْ دَلَّتِ المُعْجِزَةُ على صِدْقِهِم.

أو نَقُولُ: حَاصِلُهُ: أَنَّ مَا شَاءَ اللهُ يَجِبُ، ومَا لَم يَشَأْ يَمْتَنعُ، وكلُّ مَا هذا شأنُه فلا تَكليفَ بِهِ؛ لِكُونِهِ مَشروطًا بالاسْتِطاعةِ، فَيَنْتُجُ: أَنَّ مَا ارْتَكَبَهُ مِن الشِّركِ وغيرِهِ، لَم يُتَكَلَّفْ بِتَرْكِهِ، ولَمْ يُبْعَثْ لَهُ نَبِيُّ، فَرَدَّ اللهُ تَعالى عَلَيهم بأنَّ هَذِهِ كَلِمَةُ صِدْقٍ أُريدَ لَم يُتَكَلِّفُ بِتَرْكِهِ، ولَمْ يُبْعَثْ لَهُ نَبِيُّ، فَرَدَّ اللهُ تَعالى عَلَيهم بأنَّ هذِهِ كَلِمَةُ صِدْقٍ أُريدَ بِهِ باطِلٌ؛ لأنَّهم أرادوا بِها أَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْتَكِيلًا في دَعُواهُمُ البِعْثَةَ والتَّكليفَ كاذِبونَ، وقَدْ ثَبَتَ صِدْقُهُم بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ، ولِكُونِهِ صِدْقًا أُريدَ بِهِ باطِلٌ، ذَمَّهُمُ اللهُ تَعالى بِالتَّكذيبِ.

وَوجوبُ وُقوعٍ مُتَعَلَّقِ المَشيئَةِ لا يُنافِي صِدقَ دَعْوى البِعثةِ والتَّكليفِ؛ لأنَّهما لإِظهارِ المَحَجَّةِ وإبلاغ الحُجَّةِ .

(حَقَىٰ ذَاقُواْ بَأْسَكَنَّا)، أيْ: نالوا عَذابَنا الذي أَنْزَلْناهُ عَلَيْهِم بِتَكْذيبهِم، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ لهم عَذابًا مُدَّخَرًا عِندَ اللهِ تَعالى؛ لأنَّ الذَّوقَ أوَّلُ إِذْراكِ الشَّيْء.

(قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا )، أيْ: هلْ لَكُمْ مِنْ عِلْمٍ بأنَّ الإِشراكَ وسائِرَ ما أنتُم عَلَيه مَرْضِيٌّ لِلَّهِ تَعالَى فَتُظْهِروهُ لَنَا بِالبُرْهانِ؟

وهذا دَليلٌ على أنَّ المُشرِكينَ أُمَمٌ اسْتَوجَبوا التَّوبيخَ على قولِهم ذلك؛ لأنَّهم كانوا يَهْزَؤونَ بالدِّين، ويَبْغونَ رَدَّ دَعْوةِ الأنبياء عَلِلَهَيِّئِلِا ، حَيْثُ قَرَعَ مَسامِعَهم مِن

<sup>=</sup> في العقائد الإسلامية، ولهم بدع كثيرة، من أهمها التحكُّم بعقولهم وأفهامهم القاصرة في الوحيين الشريفين: الكتاب والسنة، بدل السمع والطاعة، وقد ضلوا بذلك ضلالاً بعيداً.

شَرائِعِ الرسُلِ عَلِيَقَ لِلهِ تَفُويضُ الأمورِ إلَيْهِ سُبحانَه وَتَعالَى، فَحينَ طالَبوهُم بالإسلام، والتِزام الأحكام، احْتَجُوا عَلَيْهِم بِما أَخَذوه مِن كَلامِهِم مُسْتَهْزِئينَ بِهِم - عليهم الصَّلاة والسَّلامُ -، ولم يَكُنْ غَرَضُهُمْ ذِكْرَ ما يَنْطَوي عَلَيْهِ عِقْدُهُم، كَيفَ لا والإيمانُ بِصفاتِ اللهِ تَعالَى فَرْعُ الإيمانِ بِهِ - عَزَّ شَأْنُهُ - وَهُو عَنهم مناطُ العَيُّوق (١).

( إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدَّ إِلَّا تَخَرُّصُونَ)، أَيْ: تَكْذِبونَ على اللهِ تَعالى.

(قُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّخَةُ ٱلْبَلِغَةُ )، أَيْ: البَيَّنَةُ الواضِحَةُ التي بَلَغَتْ غايَةَ المَتانَةِ والقُوَّةِ على الإِثباتِ، والمُرادُ بِها في المَشهورِ: الكتابُ والرَّسولُ والبَيانُ.

(فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ): بِالتَّوفيقِ لَها، والحَمْلِ عَليها، وَلَكِنْ شاءَ هِدايَةَ البَعْضِ الصَّارِفينَ اختِيارَهُم إلى سُلوكِ طَريقِ الحَقِّ، وضَلالَ آخَرينَ صَرَفوه إلى خِلافِ ذَلِكَ.

ومِنَ النَّاسِ مَنْ ذَكَرَ وَجْهًا آخَرَ في توجيهِ ما في الآيةِ، وهو أَنَّ الرَّدَّ عَليهم إنَّما كانَ لاعْتِقادِهِم أَنَّهم مُسَلِّمُونَ اختِيارَهم وقُدْرَتَهم، وأَنَّ إشراكهم إنَّما صَدَرَ مِنهم على وجْهِ الاضْطرارِ وَزَعَموا أَنَّهم يُقيمونَ الحُجَّةَ على اللهِ تَعالى ورسوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بِذَلِكَ، فَرَدَّ اللهُ تَعالى قَولَهم في دَعْواهُم عَدَم الاختيارِ لأنفُسهِم، الصَّلاةُ والسَّلامُ بِذَلِكَ، فَرَدَّ اللهُ تَعالى قَولَهم في دَعْواهُم عَدَم الاختيارِ لأنفُسهِم، وَشَبَّهَهُمْ بِمَنِ اغْتَرَ قَبْلَهُم بِهذا الخَيالِ، فَكَذَّبَ الرُّسُل، وَأَشْرَكَ بِاللهِ عَنَى اللهُ عَرَيْل ، واعْتَمَدَ على أَنَّه إنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَشِيئةِ اللهِ تَعالى وَرامَ إفْحامَ الرُّسُلِ بِهٰذِهِ الشُّبْهَةِ .

ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحانَه أَنَّهم لا حُجَّةً لَهم في ذَلِكَ، وأنَّ الحُجَّةَ البالِغَةَ لَه تَعالى لا لَهم، ثُمَّ أَوْضَحَ سُبحانَه أَنَّ كُلَّ واقع واقع بِمشيئتِهِ، وأنَّه لم يَشَأْ مِنهم إلاَّ ما صَدَرَ عَنهم، وأنَّه تَعالى لَو شاءَ مِنهمُ الهِداية لاهْتَدَوا أَجْمَعينَ.

والمقصودُ أَنْ يَتَمَحَّضَ وجهُ الرَّدِّ عَليهم، وَتَتَخَلُّصَ عَقيدةُ نُفُوذِ المشيئةِ وعُموم

تَعَلَّقِها (١) بِكُلِّ كائنِ عِنِ الرَّدِّ، ويَنْصَرِفَ الرَّدُّ إلى دَعواهُم سَلْبَ الاخْتيارِ لأنفُسِهِم، وأَنَّ إقامتَهم الحُجَّةُ بِذَلِكَ خاصَّة.

وإِذَا تَدَبَّرْتَ الآيةَ وَجَدْتَ صَدرَها دَافِعاً لِصُدورِ الجَبْرِيَّةِ، وعَجُزَها مُعْجِزًا للمُعْتَزِلَةِ، إِذِ الأَوَّلُ مُثْبِتٌ أَنَّ لِلْعَبْدِ اختياراً وقُدْرةً على وجْهِ يَقْطعُ حُجَّتَه وعُذْرةُ في المُعْتَزِلَةِ، إِذِ الأَوَّلُ مُثْبِتٌ أَنُوذَ مَشيئةِ اللهِ تَعالى في العبدِ، وأنَّ جَميعَ المُخالَفَةِ والعِصْيانِ، والثَّاني مُثِبتٌ نُقوذَ مَشيئةِ اللهِ تَعالى في العبدِ، وأنَّ جَميعَ أفعالِه على وَفْقِ المَشيئةِ الإِلْهيَّةِ، وبذلكَ تقومُ الحُجَّةُ لأهلِ السُّنَّةِ على المُعتزلةِ، والحمدُ لِلَّهِ ربِ العالَمِينَ.

ومِنهم مَن وجَّه الآية بأنَّ مرادَهم رَدُّ دعوةِ الأنبياء عَلِيَقَيِّلِ على مَعنى أنَّ الله تَعالى شاءَ شِرْكَنا، وَأَرادَهُ مِنَّا، وَأَنْتُم تُخالِفونَ إرادَتَه، حَيثُ تَدعونا إلى الإِيمانِ، فَوبَّخَهُم سُبحانَه وَتَعالى بِوُجوهِ عِدَّةٍ:

منها: قولُه سُبحانَه: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحُهَجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ ﴾، فإنَّه بِتقديرِ الشَّرطِ، أيْ: إذا كانَ الأمرُ كما زَعَمْتُم ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْجُهَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ ﴾ .

وقولُه سُبحانَه: (فَلَوْ شَاآة) بَدَلاً منه على سَبيلِ البَيانِ، أَيْ: لَو شَاءَ لَدَلَّ كُلًّ منكم ومِنْ مُخالِفيكم على دينه، لَو كَانَ الأمرُ كَمَا تَزْعُمونَ، لَكَانَ الإسلامُ - أَيْضاً - بِالمشيئةِ، فَيَجِبُ أَنْ لا تَمْنَعوا المُسلِمينَ من الإسلامِ، كَمَا وَجَبَ بِزعمكم ألا يمنعكُم الأنبياءُ عن الشِّركِ، فَيَلْزَمُكُم أَنْ لا يكونَ بَيْنَكم وبَيْنَ المُسْلِمينَ مُخالَفَةٌ وموالاةٌ، بَلْ موافَقَةٌ وموالاةٌ.

وحاصِلُه: أنَّ ما خالَفَ مَذْهَبَكم منَ النِّحَلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عِندكم حَقًّا؛ لأنَّه بِمشيئةِ اللهِ تَعالى، فَيَلْزَمُ تَصحيحُ الأديانِ المُتناقِضَةِ.

وَفِي سورةِ «النَّحْلِ» [٣٥]: (وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَىّءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِـ مِن شَيَّءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ ٱلْمُبِـينُ).

الكلامُ عَلَى هٰذِهِ الآيةِ كالكلامِ على الآيةِ السَّابِقةِ، وَلا تَراهُمْ يَتَشَبَّونَ بِالمشيئةِ الا عِنْدَ انخِذَالِ الحُجَّةِ، أَلا تَرَى كيفَ خَتَمَ بِنَحوِ آخِرِ مجادلاتهم في سورة «الأنعام» في الآية السابقة، وكذلك في سورة «الزخرف» [١٩-٢٢]، وهو قولُه تَعالى: ( وَجَعَلُواْ فَي الآية السابقة، وكذلك في سورة «الزخرف» [٩٥-٢٢]، وهو قولُه تَعالى: ( وَجَعَلُواْ الْمَكَتَبِكَةَ اللَّذِينَ هُمَّ عِبَندُ الرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمَّ سَتُكُنبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسْعَلُونَ \* وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدُ نَهُم مِن إِنَاقًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُم إِنْ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ \* أَمَ ءَانَيْنَاهُم وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدُ نَهُم بِدِ اللّهِم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ \* أَمَ ءَانَيْنَاهُم حَتَبًا مِن قَبْلِهِ وَ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ \* بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَى الْتَاعِلَ الْمَالُولُ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَى الْتَعْلَى الْمَالُولُ إِلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَ اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ الْوَالْ إِنّا وَجَدُنَا عَالَاءَ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الْوَالْ إِلّهُ اللّهُ مَا عَبَدُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الْوَالْ إِنّا وَجَدُنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ اللّهُ الْوَالْ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَيَكُفي في الانقِلابِ ما يُشيرُ إليه قَولُه سُبحانه: (قُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ)، والمُرادُ بما حَرَّموهُ: السَّوائِبُ والبَحائرُ وغَيْرُها.

وَفِي تَخْصِيصِ الاشْتِراكِ والتَّحْريمِ بالنَّفي؛ لأنَّهُما أَعْظَمُ وأَشْهَرُ ما هُمْ عَلَيْهِ، وَغَرَضُهُم مِنْ ذَلِكَ تَكْذيبُ الرَّسولِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - والطَّعْنُ في الرِّسالةِ رَأْساً؛ فَإِنَّ حاصِلَهُ: أَيْ ما شاءَ اللهُ يَجِبُ، وما لمْ يَشَأْ يَمْتَنعُ، فَلَوْ أَنَّهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى شاءَ أَنْ نُوحِدَهُ، وَلاَ نُحَرِّمَ شَيْئاً مِمَّا حَرَّمْنا - كَما شاءَ أَنْ نُوحِدَهُ، وَلاَ نُحَرِّمَ شَيْئاً مِمَّا حَرَّمْنا - كَما تقولُ الرُّسُلُ وَيَنْقُلُونَه مِنْ جِهَتِهِ تَعالى - لَكَانَ الأَمرُ كَما شاءَ مِنَ التَّوحيدِ ونَفْيِ تقولُ الرُّسُلُ وَيَنْقُلُونَه مِنْ جِهَتِهِ تَعالى - لَكَانَ الأَمرُ كَما شاءَ مِنَ التَّوحيدِ ونَفْيِ الإِشراكِ، وَتَحْليلِ ما أَحَلَّهُ، وَعَدَم تَحْريمِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَحَيْثُ لَم يَكُنْ كَذلِكَ، وَمَيْثُ لَم يَكُنْ كَذلِكَ، وَتَحْقَقَ أَنَّ ما يَقُولُهُ الرُّسُلُ ثَبَتَ أَنَّه لَم يَشَأْ شَيْئاً مِن ذَلِكَ، بَلُ شاءَ ما نحنُ عَلَيْهِ، وتَحَقَّقَ أَنَّ ما يَقُولُهُ الرُّسُلُ عَلَيْهِ، وتَحَقَّقَ أَنَّ ما يَقُولُهُ الرُّسُلُ عَلَيْهِ، وتَحَقَّقَ أَنَّ ما يَقُولُهُ الرُّسُلُ عَلَيْهِ مِن تِلْقاءِ أَنْفُسِهِمْ.

فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: (كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) مِن الأَمَمِ، أَيْ: أَشْرَكُوا بِاللهِ تَعالَى، وَحَرَّمُوا مِنْ دُونِهِ مَا حَرَّمُوا، وَجَادَلُوا رُسُلَهُمْ بِالباطِلِ لِيُدْحِضوا بهِ الحَقَّ.

(فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ)، أَيْ: ليستْ وَظيفَتُهُمْ إِلَا البَلاغَ للرِّسالَةِ، المُوضَّحَ طَريقَ الحَقِّ، والمُظْهِرَ أَحْكَامَ الوحْيِ التي مِنها تَحَتَّمَ تَعَلَّقُ مَشَيْئَتِهِ تَعالى باهْتِداءِ مَنْ صَرَفَ قُدْرَتَهُ واخْتِيارَهُ إلى تَحْصيلِ الحَقِّ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ

جَنهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنّاً﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وأمَّا إلْجاؤهُمْ إلى ذَلِكَ، وتَنْفيذُ قَوْلِهِم عليهِ شاؤوا أَوْ أَبَوْا \_ كما هو مُقْتَضى اسْتِدْلالِهِم \_ فليسَ ذَلِكَ مِن وَظيفَتِهِم، ولا مِن الحِكْمَةِ التي يَتَوَقَّفُ عَلَيْها التَّكْليفُ، حَتَّى يُسْتَدَلَّ بعدم ظُهورِ آثارِهِ على عدم حَقِّيَّةِ الرسلِ ﷺ أو على عدم تَعَلُّقِ مَشَيْئَتِهِ تَعالى بِذَلِك، فإنَّ ما يَتَرَتَّبُ عليه الشَّوابُ والعِقابُ مِن الأَفْعالِ لا بُدَّ في تَعَلُّقِ مَشَيْئَتِهِ تَعالى بِذَلِك، فإنَّ ما يَتَرَتَّبُ عليه النَّوابُ والعِقابُ مِن الأَفْعالِ لا بُدَّ في تَعَلُّقِ مَشَيئتِهِ تَعالى بِوقوعِهِ مِن مُباشَرَتِهِم الاَخْتِيارِيَّةِ، وَصَرْفِ اخْتِيارِهِم الجُزْئِيِّ إلى تَحْصيلِهِ، وإلا لَكانَ الثَّوابُ والعِقابُ اضْطِرارِيينِ.

والكلامُ على هذهِ الآيةِ ونحوِها مُسْتَوْفيٌ في تفسير «رُوحِ المعاني»(١) وغيرِهِ.

فَجُحُودُ القَدَرِ، والاحتجاجُ بِه على اللهِ، ومُعارَضَةُ شرعِ اللهِ بِقَدَرِهِ، كُلُّ ذَلِكَ مِن ضَلالاتِ الجاهِلِيَّةِ .

والمَقْصُودُ أَنَّهُ لا جَبْرَ وَلا تَفْويضَ، ولكنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، فَمَنْ زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنْ هَذِهِ الطَّريقَةُ التي رَدَّ عَلَيْهَا اللهُ سُبحانَه ورَسُولُهُ فَيْكُ.
سُبحانَه ورَسُولُهُ فَيْكُلِيْكِ.

#### السادسة والثلاثون

مسَبَّةُ الدَّهْرِ.

كَقُولِهِم في سورةِ «الجاثيةِ» [٢٤]: ( وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُ ۚ).

وذْلكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرادَ بَيَانَ أَحْكَامِ ضلالِهم، والخَتْمِ على سَمْعِهِم وقُلوبِهِم، وخَعلِ غِشاوةٍ على أبصارِهِم، فَحَكى عنهم ما صَدَرَ عَنهم بقولِه سُبحانَه وتَعالى: ( وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا) التي نَحْنُ فيها ( نَمُوتُ وَغَيًا)، أَيْ: تَموتُ طائِفَةٌ، وَتَحْيا طائِفةٌ، ولا حَشْرَ أصلًا.

وَمِنهم مَن قالَ: إِنَّ كَثيراً مِن عُبَّادِ الأصنامِ كانَ يقولُ بِالتَّنَاسُخِ، وَعَلَيْهِ فالمُرادُ بِالحياةِ: إعادةُ الرُّوحِ لِبَدَنٍ آخَرَ.

( وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ)، أَيْ: طُولُ الزَّمانِ.

وإسنادُهُمُ الإِهلاكَ إلى الدَّهْرِ إنكارٌ مِنهم لِمَلَكِ الموتِ وقَبْضِهِ الأرواحَ بِأُمرِ اللهِ تَعالى، وكانوا يُسْنِدونَ الحوادِثَ مُطْلقاً إلَيْهِ؛ لِجَهْلِهِم أَنَّها مُقَدَّرَةٌ مِن عندِ اللهِ تَعالى، وَأَشْعارُهُم لِذَلِكَ مَملوءَةٌ مِن شَكْوى الدَّهْر (١١).

وهؤلاءِ مُعْتَرِفون بوجودِ اللهِ تَعالى، فَهُمْ غَيْرُ الدَّهْرِيَّةِ، فَإِنَّهم ـ مَعَ إسنادِهِمُ الحوادِثَ إلى الدَّهْرِ للهَ عَلَى اللهُ الدَّهْرِ للهُ اللهُ الدَّهْرِ اللهُ الدَّهْرِ اللهُ اللهُ عَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا). [الإسراء: ١٤].

(١) جاء في حاشية الأصل ما نصه: «مثل قولهم: أشاب الصغير وأفنى الكبير ومثل قول الآخر:

منع البقاء تقلب شمس وقول الآخر:

رماني الدهر بالأرزاء حتى وكنت إذا أصابتني سهام والشعر في ذلك قديماً وحديثاً كثير.

كــر الغـــداة ومــر العشــي

وطلوعها من حيث لا تمسي

فؤادي في غشاء من نبالي تكسرت النصال على النصال والكُلُّ يَقُولُ بِاسْتِقْلالِ الدَّهْرِ بِالتَّأْثيرِ .

وقَدْ جاءَ النَّهِيُ عَنْ سبِّ الدَّهْرِ .

أُخْرِجَ مُسْلِمٌ: «لا يَسُبُّ أَحَدُكُم الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هو الدَّهْرُ»(١).

وفي رِوَايَةٍ لأبي داودَ والحاكِم (٢): «قالَ اللهُ عَرَيْكَ : يُؤذيني ابنُ آدمَ يقولُ: ياخيبةَ الدَّهرِ، فإنِّي أنا الدَّهرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهارَهُ » (٣).

وَرَوى الحاكِمُ (٤) \_ أيضاً \_ : «يقولُ اللهُ ﷺ : اسْتَقْرَضْتُ عَبْدي فلم يُقْرِضْني ، وَشَتَمَنِي عبدي وهو لا يَدْرِي ، يقولُ : وا دَهْراهُ ! وَأَنا الدَّهرُ » .

وَرَوَى البَيْهِقِيُّ (٥): «لا تَسُبُّوا الدَّهرَ، قال اللهُ ﷺ : أنا الأيَّامُ والليالِي، أُجَدِّدُها وأُبْلِيها، وآتي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ».

ومَعْنى ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعالى هو الآتي بالحوادِثِ، فَإِذا سَبَبْتُمُ الدَّهرَ على أَنَّهُ فاعِلٌ، وَقَعَ السَّبُّ عَلى اللهِ ﷺ .

(وَمَا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ )، أَيْ: لَيسَ لَهم بِما ذُكِرَ مِنْ قَصْرِ الحياةِ على ما فِي الدُّنيا وَنِسْبَةِ الإِهلاكِ إلى الدَّهرِ عِلمٌ مُسْتَنِدٌ إلى عَقْلِ أو نَقْلِ.

(إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ)، أَيْ: ما هُم إلا قَوْمٌ قُصارَى أَمرِهِم الظَّنُّ والتَّقْليدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُم ما يَصِحُّ أَنْ يُتَمَسَّكَ بِهِ فِي الجُمْلَةِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في (الألفاظ من الأدب وغيرها: ٥٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود في سننه بنحوه برقم (٥٢٧٤)، وهو آخر حديث في السنن عنده، والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير/ تفسير سورة حم الجاثية : ٢/ ٤٥٣)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه هكذا».

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لمسلم في (الألفاظ:٥٨٦٤): «قال الله تبارك وتعالى: يُؤذيني ابنُ آدمَ يقولُ يا خيبةَ الدهرِ، فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهرُ، أقلَّب ليلهُ ونهارهُ، فإذا شئتُ قبضتُهما» فاستدراك الحاكم وهم منه أن مسلم لم يخرجه.

<sup>(</sup>٤) في مستدركه (كتاب التفسير/ باب تفسير سورة حم الجاثية : ٢/٤٥٣)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة».

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٥).

وقَدْ ذَكَرْنَا في غَيْرِ هذا المَوْضِع ما يَتَعَلَّقُ بالدَّهْرِيينَ.

والمقصودُ أَنَّ مَن يقول بِإِسنادِ الحوادِثِ إلى غيرِ اللهِ تَعالى كالدَّهرِ، فَليسَ لَهُ مُسْتَنَدٌ عَقلِيُّ وَلاَ نَقْلِيُّ، بَل هو مَحْضُ جَهْلٍ، وقائِلُهُ جاهلٌ في أيِّ عَصْرٍ كانَ.

وَلأهلِ زَمانِنا حَظٌّ وافِرٌ مِن هذا الاعْتِقادِ الباطِلِ، واللهُ المُسْتَعانُ.

\* \* \*

#### السابعة والثلاثون

إضافةُ نِعَمِ اللهِ إلى غيرِهِ.

قال اللهُ تَعالى في سورةِ «النَّحْلِ» [٨٣]: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَنْ مُونَهُا وَأَكْنُورُونَ ).

وقدْ عَدَّدَ اللهُ تَعَالَى نِعَمَهُ على عِبادِهِ في هذهِ السُّورةِ، إلى أَنْ قَالَ: (وَجَعَلَ لَكُمُّ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْبَ اللهُ تَعَالَى نِعَمَهُ على عِبادِهِ في هذهِ السُّورةِ، إلى أَنْ قَالَ: (وَجَعَلَ لَكُمُّ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللهِ) إلخ، اسْتِئنافٌ لِبيانِ أَنَّ تَوَلِّيَ المُشرِكينَ وإعراضَهم عن الإسلام، لَيْسَ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِم نِعمةَ اللهِ سُبْحانَه وَتَعالى أصلاً، فإنَّهم يَعرِفون أنَّها مِن اللهِ تَعالى، ثُمَّ يُنْكِرونَها بأفعالِهِم، حيثُ لم يُفْردوا مُنْعِمَها بِالعِبادةِ، فَكَأْنَّهم لمْ يَعْبُدوه سُبحانه وَتَعالى أصْلاً، وذَلِكَ كُفْرانٌ مُنَزَلَةَ الإِنْكارِ.

وأخرجَ ابنُ جريرٍ وغيرهُ عَنْ مُجاهِدٍ أَنَّه قَالَ: «إنكارُهُم إيَّاها قولُهم: وَرِثْناها مِن آبائِنا»(١).

وأخرجَ هو وغيرُهُ - أيْضاً - عن عونِ بنِ عبدِاللهِ أنَّه قالَ : «إنكارُهم إيَّاها أنْ يقولَ السرَّجُ لُ : لَولا فلانٌ لم أُصِبْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْلا فلانٌ لم أُصِبْ كَذَا لَا السَّالِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره بنحوه (۱۵۸/۱٤).

وَكَذَا»<sup>(۱)</sup>.

وَفِي لَفْظٍ: «إنكارُها: إضافتُها إلى الأسباب».

وبعضُهُم يقولُ: إنكارُهُم: قولُهم: هي بشفاعةِ آلهتِهِم عند اللهِ تَعالى.

وَمِنهم مَن قالَ: النّعمةُ \_ هنا \_ مُحَمَّدٌ ﷺ ، (٢) أيْ: يَعْرِفونَ أنّه \_ عليه الصّلاةُ والسّلامُ \_ نَبِيٌّ بِالمُعْجِزاتِ ، ثُمَّ يُنكِرون ذَلِكَ ، وَيَجْحَدونَه عِنادًا .

(وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُونِ)، أيْ: المُنكِرون بِقُلوبِهِم، غيرُ المُعْتَرِفين بِما ذُكِرَ، والتَّعبيرُ بالأكثرِ إمَّا لأنَّ بعضَهم لم يَعْرِفِ الحَقَّ؛ لِنُقصانِ عقلِه، وعدمِ اهتدائِهِ إليهِ، أو لِعدمِ نَظَرِهِ في الأدلَّةِ نَظَراً يُؤدِّي إلى المَطْلوب، أو لأنَّه لمْ تَقُمْ عليهِ الحُجَّةُ؛ لِكونِهِ لم يَصِلْ إلى حَدِّ المُكلَّفينَ لِصغرِ ونحوِه، وإمَّا لأنَّه يُقامُ مقامَ الكُلِّ، فإسنادُ للمعرفةِ والإنكارِ المتفرِّعِ عَلَيْها إلى ضَميرِ المشرِكينَ على الإطلاقِ مِن بابِ إسنادِ حالِ البعض إلى الكلِّ.

وَمِمَّا يَجْرِي هذا المَجْرِى قولُهُ تَعالَى في سورةِ «الواقِعةِ» [٨٦-٨٦]: (أَفَيِهَاذَا الْحَجْرَةِ وَمُقَالُمُ النَّكُمُ أَنَّكُمُ أَنْكُمُ أَنِي إِنْ اللَّهُ أَنْكُمُ أَنْكُوا أَنْكُمُ أَلِكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أ

رَوَى مُسْلِمٌ وغيرهُ عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «مُطِرَ النَّاسُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ ـ عَلَيْهِ الطَّلاةُ والسَّلامُ ـ: أَصْبَحَ مِنَ الناسِ شاكِرٌ، ومِنهم كافِرٌ، قالوا: هذه رحمةٌ وَضَعَها اللهُ، وقالَ بعضُهم: لَقَد صَدَقَ نَوْءُ كَذَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: (﴿ فَكَآ أُنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَن

إِلَى غيرِ ذَلِكَ مِنَ الآثارِ.

وَقَدْ ذَكَرْنا مَذهبَ العربِ في الأنواءِ في غيرِ هذا الموضِعِ، وَفَصَّلْناه تفْصيلاً، وَذَكَرْنا شِعْرَهُمُ الدَّالَّ على مَذَهَبِهِم هذا، واللهُ المُوفَّقُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٨/١٤).

 <sup>(</sup>۲) وهذا قول الفراء كما في معاني القرآن له (۲/ ۱۱۲)، وقول ابن قتيبة كما في زاد المسير (٤/ ٤٧٩)،
 وعزاه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ١٥٧) إلى السدي.

#### الثامنة والثلاثون

الكفرُ باَياتِ اشِ.

والنصوصُ الدالَّةُ على ذٰلك في القرآنِ كثيرةٌ:

مِنها قولُهُ تَعالَى في «الكَهْفِ» [١٠٥-١٠٥]: (أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ ء فَيَطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَكُ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا \* ذَلِكَ جَزَاقُوهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوَاْ ءَايَّكِي وَرُسُلِي هُزُوًا) بَعْدَ قولِهِ سُبحانه: (قُلْ هَلْ نُلِيَّكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا \* ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِ الْنَحْقِ وَرُسُلِي هُزُوًا) بَعْدَ قولِهِ سُبحانه: (قُلْ هَلْ نُلِيَّكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا \* ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِ الْمَيْوَةِ الدَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَتِهِكَ . . .) [الكهف: ١٠٢-١٠٤] إلخ .

فقولُه: (أُولَيَهِكَ): كلامٌ مُسْتَأَنَفٌ منهُ مَسوقٌ لتكْميلِ تعريفِ الأخْسَرينَ، وتَبيينِ خُسرانِهِم وضَلالِ سَعْيِهِم وتَعْيينِهِم، بِحيثُ يَنْطَبِقُ التَّعريفُ على المُخاطَبينَ، أيْ: أولئكَ المَنْعوتونَ بِما ذُكِرَ من ضَلالِ السَّعْيِ والحُسْبانِ المذكورِ.

( ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمٌ): بِدلائِلهِ سُبحانَه الدَّاعِيَةِ إلى التَّوحيدِ، الشَّامِلةِ للسَّمعيَّةِ والعقلِيَّةِ.

( وَلِقَآبِهِ ِ ): هو كِنايةٌ عن البَعثِ والحَشْرِ وما يَتُبَعُ ذلك من أُمورِ الآخِرةِ ، أيْ : لم يؤمِنوا بِذَلِكَ على ما هو عَلَيه .

( فَحَيِطَتْ أَغَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا): أَيْ: فَنَزْ دَرِي بِهِم، وَنَحْتَقِرُهُم.

ومِنَ النُّصوصِ ما يَدُلُّ على أنَّ مِنهم مَن كان يُنْكِرُ بَعضَ الآياتِ، ومِنهم مَن كانَ مُعْرِضًا عَنْها، وهاجرًا لها.

ولاً يَخْفَاكُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ اليومَ مَن هُوَ أَدْهي وأَمَرُّ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَهلُ الجاهِلِيَّةِ فِي

هَٰذَا البابِ.

#### التاسعة والثلاثون

اشْتِراءُ كُتُبِ الباطِلِ، واخْتِيارُها عليها، أيْ: عَلى الآيات.

قالَ تَعالى: ( وَلَقَدْ أَنزَلْنَ مَ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهِمَ إِلَا الْفَسِقُونَ \* أَوَكُلَمَا عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ \* وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِندِ عَنهَ دُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ \* وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدُ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ كِتنبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَاتّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ أَن . . ) [البقرة: ٩٩-١٠٢].

إلى قوله: (وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىنهُ مَا لَهُ فِي ٱللَّهِ مِن اللَّهِ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَلُمُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ فِي اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْ وَلَيْفُونَ } [البقرة: ١٠٢].

وَمَعنى قولِهِ: (وَلَقَدْ عَكِلِمُوا لَمَنِ أَشْتَرَكُ )، أَيْ: اسْتَبْدَلَ مَا تَتْلُوا الشَّياطينُ بِكتابِ اللهِ .

(مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًى)، أيْ: نَصيبٍ.

(وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنْفُسَهُمُّمَ)، أَيْ: واللهِ لَبِئْسَ شَيْئًا شَرَوا بِهِ حُظوظَ أَنْفُسِهِم، أَيْ: باعوها أو شَرَوْها في زَعْمِهِم ذَلِكَ الشِّراءَ.

( وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا)، أيْ: بِالرَّسولِ أوْبِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الآياتِ أو بِالتَّوْراةِ.

(وَأَتَّقُواً)، أيْ: المَعاصيَ التي حُكِيَتْ عَنْهُمْ.

( لَمَثُوبَةُ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْ لَمُونَ)، أَيْ: أَنَّ ثُوابَ اللهِ تَعالى خَيْرٌ لَهُمْ.

وبِمَعْنى هَذِهِ الآيةِ قولُه تَعالى: (وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُّ إِلَّا يُظُنُّونَ \* فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ-ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ) [البقرة: ٧٨-٧٩].

وَهَذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ في أحبارِ اليهودِ الذينَ خافُوا أَنْ تَذهبَ رِئاسَتُهُم بِإِبْقاءِ صِفَةِ النّبِيِّ ﷺ على حالِها، فَغَيّروها.

### الأربعون

# القَدْحُ في حِكْمَتِهِ تَعالى.

أقول: مِنْ خِصالِ أهلِ الجاهِلِيَّةِ: القَدْحُ في حِكْمَتِهِ تَعالى، وأَنَّهُ لَيْسَ بِحَكيمٍ في خَلْقِهِ، وَيَأْمُرُ وَيَنْهِى بِما لا حِكْمَةً في خَلْقِهِ، وَيَأْمُرُ وَيَنْهِى بِما لا حِكْمَةً فيهِ، وَيَأْمُرُ وَيَنْهِى بِما لا حِكْمَةً فيهِ،

وقد حَكى اللهُ تَعالى ذَلِكَ بِقُولِهِ في سورةِ «صَّ» [٢٧]: (وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ).

وَقَالَ سُبحانَه في سورةِ «المؤمنين» [١١٥-١١٦]: (أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَقَالَ سُبحانَه في سورةِ «المؤمنين» [١١٥-١١٦]: (أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَالَا تُرْجَعُونَ \* فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ).

وفي سورةِ «الدُّخانِ» [٣٩-٣٩]: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴿ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وفي سورة «الأنبياءِ» [١٦-١٧]: ( وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ \* لَوُ أَرَدُنَا آن نَّنَجْذَ لَمُوا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ).

وفي سورة «الحِجْرِ» [٨٥]: (وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ ۚ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ).

إلى غيرِ ذلكَ من الآياتِ النَّاصَّةِ على أنَّ اللهُ تَعالى لَم يَخلُقْ شَيْئًا مِن غيرِ حِكمةٍ وَلا عِلَّةٍ ، عَلى خِلافِ ما يَعْتَقِدُهُ أهلُ الباطِلِ مِنَ الجاهِلِيِّينَ ، وَمَن نَحا نَحُوهُمْ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ مِمَّنْ نَفى الحِكمةَ عَن أفعالِهِ سُبحانَه وَتَعالى .

وهَذِهِ مَسألةٌ طويلةُ الذَّيلِ، قَدْ كَثُرَ فيها الخِصامُ بَيْنَ فِرَقِ المُسلِمينَ، والحقُّ ما كانَ عَلَيه السَّلَفُ مِن إثبات الحِكمةِ والتَّعليلِ.

وقدْ أَطْنَبَ الكلامَ عليها الحافِظُ ابنُ القَيِّم في كِتابِه «شِفاءِ العليلِ في مسائلِ القَضاءِ والقَدَرِ والحِكْمَةِ والتَّعْليلِ»، وَعَقَدَ بابًا مُفَصَّلاً في طُرُقِ إثباتِ حِكمةِ الرَّبِ تَعالى في خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وإثباتِ الغاياتِ المَطلوبةِ والعواقِبِ الحَمِيدَةِ الَّتي فَعَلَ وَأَمَرَ لأَجْلِها.

ومِن جُملةِ ما قالَ في هذا الباب: «إنَّه سُبحانَه وَتَعالَى أَنْكَرَ على مَن زَعَمَ أَنَّه لَم يَخُلُقِ الْجَلْقِ الْخَلْقَ لِغايةٍ ولا بِحِكمةٍ، كَقُولِهِ: (أَفَحَسِبَّتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا)، وَقُولِهِ: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِينَ \* مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ)، والحَقُّ: هو الحِكَمُ والغاياتُ المحمودةُ، التي لأجلِها خَلَقَ ذَلِكَ كُلَّهُ وهو أنواعٌ كثيرةٌ:

منها: أَنْ يُعْرَفَ اللهُ بأسمائِهِ، وصِفاتِهِ، وأفعالِهِ، وآياتِهِ.

ومِنها: أَنْ يُحَبُّ، وَيُعْبَدَ، وَيُشْكَرَ، ويُطاعَ.

ومِنها: أَنْ يَأْمُرَ، وَيَنْهِي، وَيُشَرِّعَ الشَّرائِعَ.

ومِنها: أَنْ يُدَبِّرَ الأمرَ، ويُبْرِمَ القَضاء، وَيَتَصَرَّفَ في المَمْلَكَةِ بأنواع التَّصَرُّفاتِ.

ومِنها: أَنْ يُثيبَ ويُعاقِبَ، فَيُجازِيَ المُحْسِنَ بإحْسانِهِ، والمُسيءَ بِإساءَتِهِ، فَيَكُونَ أَثَرُ عَدْلِهِ وفَضْلِهِ موجودًا مُشاهَداً، فَيُحْمَدَ على ذَلِكَ ويُشْكَرَ.

ومِنها: أَنْ يُعْلِمَ خَلْقَهُ أَنَّه لا إِلٰهَ غَيْرُهُ، وَلاَ رَبَّ سِواهُ.

ومِنها: أَنْ يَصْدُقَ الصَّادِقُ فَيُكْرِمَهُ، وَيَكْذِبَ الكاذِبُ فَيُهينَهُ.

ومِنْها: ظُهُورُ آثارِ أَسْمائِهِ وَصِفاتِهِ عَلَى تَنَوُّعِها وكَثْرَتِها في الوُجودِ الذِّهْنِيِّ والخارجِيِّ، فَيَعْلَمُ عِبادُهُ ذَلِكَ عِلْماً مُطابِقاً لِما في الواقِع.

ومِنْها: شَهادةُ مَخْلوقاتِهِ كُلِّها بِأَنَّهُ وَحْدَهُ رَبُّها وَفاطِرُها ومَليكُها، وأَنَّهُ وَحْدَهُ إِلْهُها ومَعْبودُها.

ومِنْها: ظُهورُ آثارِ كَمالِهِ المُقَدَّسِ، فإنَّ الخَلْقَ والصُّنْعَ لازِمُ كَمالِهِ، فإنَّه حَيٌّ

قديرٌ، ومَن كانَ كَذَلِكَ لم يَكُنْ إلا فاعِلاً مُختارًا.

ومِنها: أَنْ يُظْهِرَ أَثَرَ حكمتِهِ في المخلوقاتِ بوضع كُلِّ مِنها في مَوضِعِهِ الذي يَليقُ بِهِ، ومَجيئِهِ على الوجهِ الذي تَشْهَدُ العُقولُ والفِطَرُ بِحُسْنِهِ، فَتشْهَدَ حِكْمَتُهُ الباهِرةُ.

ومِنها: أَنَّه سُبحانه يُحِبُّ أَنْ يَجودَ ويُنْعِمَ، ويَعْفُو َوَيَغْفِرَ وَيُسامحَ، ولا بُدَّ مَن لوازم ذَلِكَ خَلْقًا وشَرْعًا.

ومِنها: أَنَّه يُحِبُّ أَنْ يُثننى عَلَيْهِ، ويُمْدَحَ ويُمَجَّدَ، وَيُسَبَّحَ وَيُعَظَّمَ.

ومِنها: كثرةُ شواهدِ رُبوبِيَّتِهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ وَإِلْهِيَّتِهِ .

إلى غير ذلكَ من الحِكمِ التي تَضَمَّنَها الخَلْقُ، فَخَلَقَ مَخْلُوقاتِهِ بِسببِ الحَقِّ، وَلأَجْلِ الحَقِّ، وَخَلْقُها مُلْتَبِسٌ بالحَقِّ، وهو في نفسِهِ حَقٌّ، فَمَصْدَرُهُ حَقٌّ، وغايتُه حَقٌّ، وهو يَتَضَمَّنُ الحَقَّ.

وقَدْ أَثْنَى على عِبادِهِ المؤمِنينَ حَيْثُ نَزَّهُوهُ عَنْ إِيجادِ الخَلْقِ، لا لِشَيْءِ ولا لِغايةٍ ، فَقَالَ تَعالَى: ( إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأَوْلِى اللَّابَّالِي اللَّهَارِ لَآينَتِ لِلْأَوْلِى اللَّهَالِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَالَ اللَّهَالَ اللَّهَاوَتِ وَٱلأَرْضِ وَالْخَيْلِ اللَّهَادِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ اللَّهُونِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

وَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا ظَنُّ أَعدائِهِ، لا ظَنُّ أُولِيائِهِ، فقال: (وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾.

وكيفَ يَتُوَهَّمُ أَنَّهُ عَرَفَهُ مَن يقولُ: إنَّه لم يَخلقِ الخَلْقَ لِحكمةٍ مطلوبةٍ لَه، ولا أَمَرَ لِحكمةٍ، ولا نَهَى لِحكمةٍ، وإنَّما يَصْدُرُ الخَلْقُ والأمرُ عن مشيئةٍ وقُدْرَةٍ مَحْضَةٍ، لا لِحكمةٍ ولا لِغايةٍ مقصودةٍ؟!

وهل هذا إلا إنكار الحقيقة حَمْدِه؟!

بَلِ الخَلْقُ والأمرُ إِنَّما قامَ بالحِكَمِ والغاياتِ، فَهُما مَظْهَرانِ لِحمدِهِ وحِكمتِهِ.

فإنكارُ الحكمةِ إنكارٌ لِحَقيقةِ خَلْقِهِ وأمرِهِ؛ فإِنَّ الذي أَثْبَتَهُ المُنْكِرونَ مِن ذَلِكَ يُنَزَّهُ عنه الرَّبُّ، ويَتَعالى عَن نسبتِهِ إليهِ، فإنَّهم أَثْبَتُوا خَلْقاً وَأُمراً لا رَحْمَةَ فيهِ ولا مَصْلَحَةَ ولا حِكمةَ، بَلْ يَجوزُ عِنْدَهُم \_ أو يَقَعُ \_ أَنْ يَأْمُرَ بِما لا مَصلحةَ لِلْمُكَلَّفِ فيه البَّتَّ، وينْهى عَمَّا فيه مَصلحةٌ، والجميعُ بالنِّسبةِ إليه سواءٌ.

ويَجوزُ ـ عِندَهم ـ أَنْ يَأْمُرَ بِكُلِّ مَا نَهِي عَنه، وَيَنْهَى عن جَميعِ مَا أَمَرَ بِهِ، ولا فَرْقَ بَيْنَ هٰذَا وهٰذَا إلاَّ بِمُجَرَّدِ الأَمْرِ والنَّهْيِ .

وَيَجوزُ ـ عِندَهم ـ أَنْ يُعَذِّبَ مَنْ لَم يَعْصِهِ طَرْفَةَ عَينٍ ، ويُثيبَ مَن عصَاهُ بلْ أَفْنى عُمُرَهُ في الكُفْرِ بِهِ والشِّرْكِ والظُّلْمِ والفُجورِ ؛ فَلاَ سَبيلَ إلى أَنْ يُعْرَفَ خِلافُ ذٰلِكَ منه إلا بِخَبَرِ الرَّسولِ ، وإلا فهو جائِزٌ عليهِ .

وَهَذَا مِن أَقْبَحِ الظَّنِّ وأسوئِهِ بالرَّبِّ سُبحانَه، وَتَنْزيهُهُ عَنْهُ كَتَنْزيهِهِ عن الظُّلْمِ والجَوْرِ، بَلْ هذا هو عَيْنُ الظُّلْمِ الَّذِي يَتَعالى اللهُ عَنْهُ.

والعَجَبُ العُجابُ أَنَّ كَثيرًا مِن أربابِ هَذَا المَذْهَبِ يُنَزِّهُونَهُ عَمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِن صِفاتِ الكَمالِ ونُعُوتِ الجَلالِ، ويزعمون أن إثباتها تجسيمٌ وتشبيهٌ، ولا ينزِّهُونه عن هذا الظُّلم والجَوْرِ، ويَزْعُمُونَ أَنَّهُ عَدْلٌ وَحَقٌّ، وأنَّ التَّوْحيدَ عِندَهُم لا يَتِمُّ إلا بإنكارِ اسْتِوائِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وعُلُوهِ فَوْقَ سَماواتِه، وتَكُلِّمِهِ وتَكُليمِهِ، وصِفاتِ كمالِه! فلا يَتِمُّ التَّوحيدُ عند هٰذِهِ الطَّائِفةِ إلا بِهَذَا النَّفْي وذَلِكَ الإِثْباتِ، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ»(١).

انتهى المقصودُ من نَقْلِهِ، وتَمامُ الكلامِ في هذا البابِ من ذَلِكَ الكِتابِ، وإليه سُبحانَه المآبُ.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (١٩٨-١٩٩).

### الحادية والأربعون

الكُفرُ بِالملائِكَةِ والرُّسُلِ والتَّفْريقُ بَيْنَهُم.

قالَ تَعالى: (وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالْرُسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمُ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُمَّ مَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَقَلِيلًا مَا يُوْمِنُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلَفُنْ بَل لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَمَّا جَآءَهُم كَنَبُ مِن عِندِ اللّهِ مُصكِدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى اللّهِ يَكُولُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى اللّهِ يَكُولُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ \* فِي اللّهُ مِن فَضَيْدِينَ \* فِي اللّهُ مِن فَضَيْدِينَ \* فَلْمَا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ حِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَعْنَيا أَن يُنزِلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن فَلْ عَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزِلَ اللّهُ عَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مَا وَلَاكُونُ اللّهُ مَا الْوَلْ اللّهُ مَا أَنزِلَ عَلَيْمُ اللّهُ مَا وَرَاءَهُ وَهُو الْمَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلَمُ لَا لُهُ مَا أَنْولَ عَلَيْمَا وَيَكُفُونُ وَنَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو الْمَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلَمُ مَا أَنْ فَلُ وَا نُونِ مِنْ قَلْ لُونَ أَنْ مِن قَبْلُونَ أَنْهِ مِن قَبْلُ وَاللّهُ مِن قَلْلُونَ أَنْهُمُ مَا أَنْ إِلَى كُنْتُهُمُ مُؤْمِنِينَ كَا وَيَكُونُ اللّهُ مِن الْمَلْ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمَامِهُمُ قُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُونُ أَنْهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ أَنْهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

إلى أن قال: (قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذِنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتَهِ حَدُولُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ عَايَنتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهِا إِلَا ٱلْفَاسِقُونَ) [البقرة: ٩٧-٩٩].

فَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ هَذِهِ الآياتِ أَنَّ بَعْضَ الْكِتَابِيِّينَ كَانُوا يَكَفُّرُونَ بِالْمَلائِكَةِ وَالرُّسُلِ، يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، أَيْ: يؤمِنونَ بِبَعْضٍ ويَكَفُّرُونَ بِبَعض، وهم طائفة مِن جاهِلِيَّةِ النَّهُودِ، وَلِهَذَا أَمَرَنَا اللهُ تَعالَى بالإِيمانِ بهم وَعَدَمِ التَّقْرِقَةِ بَيْنَهُم، فَقَالَ: ( ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنُهُو وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ وَلِيَا اللهُ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنُهُو وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ وَلِيَا لَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) [البقرة: ٢٨٥].

# الثانية والأربعون

## الغُلُوُّ في الأنبياءِ والرُّسُلِ عَلِيَهَيِّلِمْ.

قالَ تَعالَى في سورةِ «النَّساءِ» [١٧١]: (يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَّبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ ٱلْقَلْهَ اَلْقَلْهَ اللَّهُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوكُ أَنْتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ أَيْمًا اللَّهُ إِلَهُ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ أَيْمًا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدَّ سُبْحَكَنَهُ وَأَن يَكُوكَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ اللَّهُ إِلَهُ وَرُسُلِهِ وَكُلُكُ ).

وَالْغُلُو ُ فِي المخلوقِ أَعْظمُ سَبَبٍ لعبادةِ الأصنامِ والصَّالِحينَ، كَما كانَ في قوم نوحٍ مِن عبادةِ نَسْرٍ وَسُواعٍ وَيَعُوثَ ونَحْوِهِم، وكما كان مِنْ عبادةِ النَّصارى لِلمسيحِ عَلَيْتُ لِلرِّهِ.

ومِثلُ ذٰلِكَ القولُ على اللهِ بِغيرِ الحَقِّ.

\* \* \*

### الثالثة والأربعون

# الجِدالُ بِغيرِ عِلمٍ.

كما تَرى كثيرا مِن أهلِ الجَهلِ يُجادِلونَ أهلَ العِلْمِ عِندَ نَهْيهِم عَمَّا أَلِفُوه مِنَ البِّكَ وِالضَّلالاتِ، وهي صِفَةٌ جاهِلِيَّةٌ، نَهانا اللهُ تَعالى عَنِ التَّخَلُّقِ بِها.

قالَ تَعالَى في سورةِ «آل عمران» [٦٥-٦٦]: (يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* هَاكَانَتُمْ هَا وَلَا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* هَا أَنتُمْ هَا وَكَالَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ \* هَاكَانَتُمْ هَا وَكُولَا مِنْ مَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ) .

أَخْرَجَ ابنُ إسحاقَ وابنُ جَريرٍ عنِ ابنِ عبَّاسِ رضي اللهُ تعالى عنهما قالَ:

«اجْتَمَعَتْ نَصارى نَجْرانَ وأحبارُ يهودَ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَهُ، فَتَنازَعوا عِنْدَهُ، فَقَالَتِ الأحبارُ: ما كانَ إبراهيمُ إلا يَهودِيّاً، وقالتِ النَّصارى: ما كان إبراهيمُ إلا نَصْرانِيّاً، فَأَنْزَلَ اللهُ فيهم هٰذِهِ الآية» المُنادِيّةَ على جَهْلِهِم وعِنادِهِم، كَما لا يَخْفى على مَنْ راجَعَ التَّقْسيرَ.

\* \* \*

### قال الشيخ:

### الرابعة والأربعون

الكَلامُ في الدِّين بِلا عِلْمٍ.

أقولُ: أَجْمَلَ الشَّيخُ وَ لِللهُ تعالى الكلام في هذهِ المسألةِ كُلَّ الإِجمالِ، كَما فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ في كَثيرٍ مِنَ المَسائِلِ، وما أَحَقَّها بِالتَّقصيلِ.

وَذَلِكَ أَنَّ أَهِلَ الجاهِلِيَّةِ مِنَ العَرَبِ وغيرِهِم مِنَ الكِتابِيِّينَ شَرَعوا في الدِّينِ ما لَم يَأْذَنْ بِهِ اللهُ :

أمَّا العَرَبُ فقد كانَ الكثيرُ مِنهُم على دين إبراهيمَ وإسماعيلَ عَلَيَ اللهِ إلى أَنْ ظَهَرَ فِيهِمُ الخُزاعِيُّ فَعَيَّرَ وَبَدَّلَ، وابْتَدَعَ بِدَعاً كثيرةً، وَأغْرى العَرَبَ عَلى عِبادةِ الأصنام، وبَحَرَ البَحيرةَ، وَحَمى الحام، واسْتَقْسَمَ بِالأزلامِ، إلى غيرِ ذَلِكَ مِمَّا فَصَّلْناه في غيرِ هَذَا الموضِع (١).

وإنْ شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ جَهْلَ العَرَبِ، وما ابْتَدَعوهُ فاقْرأْ سورةَ «الأنعامِ» فَإِنَّ فيها كَثيراً مِن ضَلالاتِهِم ومُبْتَدَعاتِهِم.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك صحيح البخاري: (المناقب/ قصة خزاعة: ٣٥٢٠ و٣٥٢١) و (التفسير/ المائدة: ٣٦٢٣).

وأمَّا الجاهِلِيُّونَ مِنَ اليَهودِ والنَّصارى، فَقَدِ ( أَشَّكُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ أَرُبُكُهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ أَرُبُكُابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْكَ مَرْيَكُمَ ) [التوبة: ٣١]، وَذَلِكَ أَنَّ أحبارَهم ورُهبانَهمُ ابْتَدَعوا لَهُم في الدِّينِ بِدَعاً، وَحَلَّلوا وَحَرَّموا ما اشْتَهَتْهُ أَنْفسُهُم، فَقَبِلوا ذَلِكَ مِنهم وأطاعوهُم عليه، مع أَنَّ الدِّينَ إِنَّما يَكُونُ بِتَشْرِيعِ اللهِ ووحْيِهِ إلى أَنْبيائِهِ ورسُلِهِ، ولا يَكُونُ بِآراءِ الرِّجالِ وبِحَسَبِ أَهْوائِهِمْ، فَكُلُّ ما لا دَليلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتاب ولا سُنَّةٍ مَرْدودٌ على صاحِبه (١).

وَقَدْ ذَمَّ اللهُ تَعالَى اليَهُو دَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ ـ عَزَّ اسْمُهُ ـ في سورةِ «آلِ عِمرانَ» [٧٨]: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

فَمَنْ أَوَّلَ نُصوصَ الكِتابِ والسُّنَّةِ على حَسَبِ شَهَواتِهِ وبِمُقْتَضى هَواهُ فَهو - أَيْضاً - مِنْ قَبيلِ الذينَ يَلُوونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِتابِ.

وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ـ اليومَ ـ كَثيرٌ مِن كُتُبِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الآراءِ التي لَيْسَ لَها مُسْتَنَدٌ مِنْ دَلائِلِ الشَّرِيعَةِ (٢)، فإلى اللهِ المُشْتكى مِنْ صَوْلَةِ الباطِلِ، وجُمولِ الحَقِّ.

<sup>(</sup>۱) عن عدى بن حاتم: أنه سمع النبي الله يقرأ هذه الآية: ( اَتَّخَادُوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا فِي دُوبِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكُمْ وَمَا أَمِرُوَا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَنها وَحِدًا لاّ إِلَه إِلّا هُو مِن دُوبِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَنها وَحِدًا لاّ إِلَه إِلاّ هُو مَنْ دُوبِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيعَبُدُهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله الله الله الله الله العافية.

<sup>(</sup>٢) وكذلك ما ورد الدليل ببطلانها ونفيها، بل بعضها مناقض لدين الإسلام، ففي بعضها يقول فيها من ألفها من الملاحدة: الكتاب والسنة من أصول الكفر، وبعضهم تنازل قليلاً فقال: ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.

### الخامسة والأربعون

الكُفر باليومِ الآخِرِ، والتَّكذيبُ بلِقاءِ اشِ، وبَعْثِ الأرْواحِ، وَبِبَعْضِ ما ذَكَرَتْهُ الرُّسُلُ مِنْ صِفاتِ الجَنَّةِ والنَّارِ.

قالَ تَعالَى في سورةِ «الكَهْفِ» [١٠٥-١٠٥]: ( قُلُ هَلْ نُنَتِئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا \* ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِدِ) الآية، وقد مَرَّ الكَلامُ عَلَيها قَريبًا.

وَقَالَ تَعالَى في سورةِ «النَّحْلِ» [٣٦-٣٦]: (وَأَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* لِلْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَعْلَمُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَندِينَ).

إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصوصِ الوارِدَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِ.

ولِقومِ عَصْرِنا مِنْ هذا الاعْتِقادِ الجاهِلِيِّ حَظُّ وافِرٌ، وَنَصِيبٌ كَامِلٌ، و (مَن يُضَلِلِ النَّوْفِيقَ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَمُّ وَيَذَرُهُم فِي طُغَيْنِهِم يَعْمَهُونَ) [الأعراف: ١٨٦]، نَسْأَلُهُ تَعالَى التَّوْفِيقَ للهِدايةِ .

### السادسة والأربعون

التَّكذيبُ بِقُولِهِ تَعَالى: (مالكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ) [الفاتحة: ٤].

وَهُو اليُومُ الذي يَدينُ اللهُ تَعالى العِبادَ فِيْهِ بِأَعمالِهِم، فَيُثيبُهُمْ عَلَى الخَيْراتِ ويُعاقِبُهُم على المَعاصِي والسَّيِّئاتِ.

والتَّكذيبُ بِهذا اليومِ مُتَفَرِّعٌ عَلى إنكارِ البعثِ والحِسابِ والجَنَّةِ والنَّارِ.

### السابعة والأربعون

التَّكذيبُ بِقُولِهِ تَعَالى: ( لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ) [البقرة: ٢٥٤].

منْ قَوْلِهِ سُبحانَه: ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَّمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ).

والخُلَّةُ: المَوَدَّةُ والصَّداقَةُ.

ومَعْنى (وَلَا شَفَعَةً )، أيْ: لا أَحَدَ يَشْفَعُ لأَحَدِ إلا مِن بَعْدِ أَنْ يَأْذُنَ الرَّحْمٰنُ لِمَنْ يَشاءُ ويَرْضى.

وأرادَ بِذَلِكَ يومَ القِيامَةِ.

### الثامنة والأربعون

التَّكذيبُ بِقولِهِ تَعالى في سورةِ «الزُّخْرُفِ» [٨٦]: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

قَولُهُ: ( وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ)، أَيْ: ولا يملكُ آلِهَتُهُمُ الذين يَدْعُونَهم مِن دونِهِ الشَّفاعَةَ، كَما زَعَموا أنَّهُم شُفعاؤُهُم عِندَ الله عَرْضًا .

( إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ) الَّذي هو التَّوحيدُ.

( وَهُمْ يَعْلَمُونَ)، أَيْ: يَعْلَمُونَهُ، والْمُرادُ بِهِم: الملائِكَةُ وَعِيسى وعُزَيْرٌ وَأَضْرابُهُمْ.

وَأَنْتَ تَرَى النَّاسَ اليومَ عاكِفينَ على أصنام لهُمْ يَدْعونَهُمْ مِن دونِ اللهِ، وعُذْرُهُم عِندَ تُوبِيخِهِم أَنَّ هؤلاءِ شُفَعاؤُهم ـ تَعَالى اللهُ عُمَّا يُشْرِكونَ ـ .

### التاسعة والأربعون

قَتْلُ اولياءِ اللهِ، وقَتْلُ الذينَ يَأْمُرونَ بِالقِسْطِ مِنَ النَّاسِ.

قالَ تعالى في سورةِ «البَقَرَةِ» [٦١]: ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِـمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ).

وقالَ في سورةِ «آلِ عِمرانَ» [١٨٣]: ( قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُدْ فَلِدَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُدُ صَهِدِقِينَ).

إلى آياتٍ أُخَرَ في هذا المَعْنى صَرَّحَتْ بِما لاقاهُ الأنْبِياءُ والرُّسُلُ عَلَيْتَ لِلْهُ وأَتْباعُهُم المُخْلِصونَ ودُعاةُ الحَقِّ، وبِما كابَدوهُ مِن أعداءِ اللهِ والجَهَلَةِ الطُّغاةِ، مِمَّا تَنْهَدُّ لَهُ الصَّياصِي، وتَبْيَضُ مِنْهُ النَّواصِي.

هؤلاءِ أَكَابِرُ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ وَعُلَماؤُها الأعلامُ، قد صادَفوا عِندَ دَعوتِهِم إلى الحَقِّ والمُحافظَةِ عَلَيه ما يَسْوَدُّ منه وجه القِرْطاس، وتَشيبُ مِنه لِمَمُ المِدادِ.

والأنبياءُ \_ صلواتُ اللهِ عليهِم \_ وأتباعُهُم المُؤمنونَ \_ وإنْ كانوا يُبْتَلَوْنَ في أوَّلِ الأَمْرِ \_ فالعاقِبَةُ لَهم، كما قالَ تَعالى لَمَّا قَصَّ قصةَ نَوحٍ: ( تِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِهَاۤ إِلَّا مُنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالَةُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

وفي الحَديثِ المُتَّقَقِ على صِحَّتِهِ لماأرسلَ النَّبِيُّ الْفُرْسولاً إلى مَلِكِ الرُّومِ، فَطَلَبَ مَنْ يُخْبِرُهُ بسيرتِه \_ وكانَ المُشرِكونَ أعداءَهُ، لَم يَكونوا آمَنوا بِه \_ فقالَ: «كيفَ الحربُ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ؟ قالوا: الحَرْبُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ سِجالٌ، يُدالُ علينا المَرَّةَ، ونُدالُ عَلينا المَرَّةَ، ونُدالُ عَلينا المَرَّةَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله: ٢٩٤١) ورواه مسلم في (الجهاد: ٤٦٠٧) كلاهما بألفاظ قريبة من هاهنا ولفظ البخاري أقرب إليه.

فإنّه كانَ يومُ بدر نصْرَ اللهِ المُؤْمِنينَ، ثُمَّ يَوْمُ أُحُدِ ابتُلِي المُؤمِنونَ، ثم لم يُنْصَرِ الكُفّارُ بَعْدَها، حَتَّى أَظْهَرَ اللهُ تَعالى الإِسْلامَ.

فإنْ قِيلَ: ففي الأنبياءِ مَن قد قُتِلَ، كما أَخْبَرَ اللهُ تعالى في الآيات السَّابقَةِ أَنَّ بَني إسرائيلَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغيرِ الحَقِّ، وفي أهل الفُجورِ مَن يُؤْتيهِ اللهُ مُلكًا وسُلطاناً ويُسلِّطُهُ على المُتدَيِّنينَ كما سَلَّط بُخْتَ نَصَّرَ عَلى بَني إسرائيلَ، وكما سَلَّطَ كفَّار المُسْلِمينَ؟ المُسْرِكينَ وأهلِ الكتابِ أحياناً على المُسْلِمينَ؟

قيلَ: أمَّا مَنْ قُتِلَ مِن الأنبياءِ فهم كمَنْ يُقْتَلُ مِنَ المُؤْمِنينَ في الجِهادِ شَهيداً.

قالَ تَعالى: ( وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ \* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي اللهُ ثَوَابَ دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي اللهُمُ اللهُ ثَوَابَ دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي اللهُمُ اللهُ ثَوَابَ اللهُ نَيَا وَكُبِّتُ اَقْدَامَنَا وَالصَّرْنَاعَلَى القَوْمِ الْكَالِينَ \* فَعَائِلَهُمُ اللهُ ثُوابَ اللهُ نَيَا وَكُبِّتُ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: ١٤٦-١٤٨].

ومعلومٌ أنَّ مَنْ قُتِلَ مِنَ المُؤْمِنينَ شَهيداً في القتالِ، كان حالُه أكملَ من حالِ مَن يَموتُ حَتْفَ أَنفِهِ.

قَالَ تَعَالَى: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمُوَتَا بَلَ آَحْيَاَهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [آل عمران: ١٦٩].

ولهذا قال تعالى: ( قُلَّ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ٓ إِلَّا ٓ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَـ يُنِّ [النوبة: ٥٦]، أيْ: إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة.

ثُمَّ إِنَّ الدِّينَ الذي قاتَلَ عليه الشُّهَداءُ يَنْتَصِرُ وَيَظْهَرُ ، فَيكون لِطائفتِه السَّعادةُ في الدُّنيا والآخرةِ ، مَن قُتِلَ مِنهم كان شهيداً ، ومَن عاشَ مِنهم كانَ منصوراً سَعيداً ، وهذا غايةُ ما يكونُ مِن النصَّرِ ، إِذْ كان الموتُ لا بُدَّ منهُ ، فالموتُ على الوجهِ الذي تَحصُلُ به سعادةُ الدُّنيا والآخرةِ أكملُ ، بِخلافِ مَن يهلِكُ هو وطائفتُه ، فلا يفوزُ لا هو ولا هم بمطلوبِهِم ، لا في الدُّنيا ولا في الآخِرةِ .

والشُّهَداءُ مِن المؤمِنين قاتلوا باختيارهِم، وَفَعَلوا الأسبابَ التي بِها قُتِلوا، كالأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المُنْكَرِ، فَهُمُ اخْتاروا هَذا المَوْتَ، إِمَّا أَنَّهم قَصَدوا الشَّهادَةَ، وإِمَّا أَنَّهم قَصَدوا به ما يَصيرونَ شُهداءَ، عالِمينَ بأنَّ لهُم السَّعادةَ في الدُّنيا والآخِرَة، وفي الدُّنيا بِانتصارِ طائِفَتِهم، وبِبقاءِ لِسانِ الصَّدقِ لهم ثَناءً ودُعاءً، بِخِلافِ مَن هَلكَ مِن الكُفَّارِ، فإنَّهم هَلكوا بِغيرِ اختيارهِم، هَلاكاً لا يرجونَ مَعه سَعادة الآخِرة، ولم يَحصلُ لَهُمْ ولا لِطائِفَتِهم شَيْءٌ مِن سعادةِ الدُّنيا، بَلْ أُتبعوا (في هَدَذِهِ الدُّنيَا لَعَنَ فَوَيْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِن المُقَلِمِينَ ( كَمَّ اللَّهُ الْعَنْ فَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِن المَقْبُوحِينَ) [القصص: ٤٢]، وقيلَ فيهِمْ: ( كَمَّ الدُّنيَا لَعَنَ فَوَيْوَنَ \* وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيها فَنَكِهِينَ \* كَذَلِكَ وَأَورَئَنَها وَمُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ) [الدخان: ٢٥-٢٩].

وقد أخْبَرَ سُبحانَه أنَّ كثيراً مِن الأنبياء قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كثيرٌ، أيْ: أُلوفٌ كثيرةٌ، وأنَّهم ما ضَعُفوا ولا اسْتَكانوا لِذَلِكَ، بلِ اسْتَغْفَروا مِنْ ذُنوبِهِم التي كانتْ سبباً لظُهور (١) العدوِّ، وأنَّ اللهُ تَعالى آتاهُمْ ثَوابَ الدُّنيا وحُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ، فإذا كان هذا قَتْلَ المُؤْمِنينَ، فَما الظَّنُّ بِقتلِ الأنْبِياءِ؟ ففيه لهم ولأتباعِهِم مِن سَعادةِ الدُّنيا والآخِرَةِ ما هو مِن أعظم الفَلاح.

وظُهورُ الكُفَّارِ على المُؤْمِنينَ ـ أَحْياناً ـ هو بِسببِ ذُنوبِ المسلِمينَ، كيَومَ أُحُدٍ، فإنْ تابوا انْتَصَروا على الكُفَّارِ، وكانتِ العاقِبةُ لهم، كما قد جَرَى مِثْلُ هَذَا لِلمُسْلِمينَ في عامَّةِ ملاحِمِهِم معَ الكفَّارِ.

وَهَذَا مِن آيات النُّبُوَّةِ وأَعْلامِها ودَلاَئِلِها، فإنَّ النَّبِيِّ أَلَّا ِإِذَا قاموا بِعُهودِهِ وَوَصاياهُ، نَصَرَهُمُ اللهُ، وأَظْهَرَهُمْ على المُخالِفينَ لَه، فإذا ضَيَّعوا عُهودَهُ ظَهَرَ أُولئِكَ عَليهم.

 العِلْمَ بِأَنَّ المَدارَعِلَّةُ للدائِرِ، وقولُنا: «مِن غير وصفٍ آخَرَ»: يُزيلُ النُّقوضَ الواردَةَ.

فهذا الاستقراءُ والتَّتَبُّعُ يُبَيِّنُ أَنَّ نَصْرَ اللهِ وإظهارَه هو بسببِ اتِّباعِ النَّبِيِّ، وأَنَّهُ سُبحانَه يُريدُ إعْلاءَ كَلِمَتِهِ وَنَصْرَه وَنَصْرَ أَتْباعِهِ عَلى مَن خالَفَه، وأَنْ يَجعلَ لهم السَّعادةَ ولِمَن خالَفَهم الشَّقاءَ، وهذا يوجِبُ العِلْمَ بِنُبوَّتِهِ، وأَنَّ مَنِ اتَّبَعَهُ كانَ سَعيداً، ومَن خالَفه كانَ شَقِيًا.

ومن هذا ظُهور ُ بُخْتَ نَصَّرَ على بَني إسرائيلَ، فإنَّه مِن دلائلِ نُبُوَّةِ موسى؛ إذ كانَ ظهور ُ بُخْتَ نَصَّرَ إِنَّما كانَ لَمَّا غَيَّروا عُهودَ موسى، وَتَرَكوا اتِّباعَهُ، فَعُوقِبوا بِذَلِكَ، وكانوا \_ إذْ كانوا مُتَّبِعينَ لِعُهودِ موسى \_ مُنْصورينَ مُؤَيَّدينَ، كما كانوا في زَمَنِ داودَ وسُلَيْمانَ وغيرِهما.

قَالَ تَعَالَى: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَوِيلَ فِي ٱلْكِئْكِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا \* فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ عُلُوًّا كَيْرِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا مَفْعُولًا \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَآمَدَدْنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا \* إِنْ أَحْسَنتُمْ الْكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَآمَدَدْنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا \* إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْلَاحِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُ مُؤْوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَرُواْ مَا عَلَوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَرُواْ مَا عَلَوْا مَنْ فَعُولًا \* عَمَى رَبُكُو أَن يَرَحَكُمُ وَإِنْ عُدَنَّا ) [الإسراء: ٤-٨].

فَكَانَ ظُهُورُ بَنِي إسرائيلَ على عَدُوِّهِم تارةً، وظُهُورُ عَدُوِّهِم عَلَيهِم تارةً من دَلائِلِ نُبُوَّةِ موسى ﷺ وآياتِه، وكَذلِكَ ظُهُورُ أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ عَدُوِّهم تارةً، وظُهُورُ عَدُوِّهم عليهم تارةً، هو من دلائِلِ رِسالةِ محمَّدٍ ﷺ وأعلام نُبُوَّيه.

وكانَ نَصْرُ اللهِ لِموسى وقومِه على عَدُوِّهِم في حَياتِهِ وبَعْدَ مَوْتِهِ، كَما جَرَى لَهُمْ مِنْ يوشَعَ وغيرِه من دَلائِلِ نُبُوَّةٍ موسى، وكذلك انتِصارُ المؤمِنين مَعَ مُحَمَّد ﷺ في حياتِه وبَعْدَ مماتِه مع خُلفائِه مِن أعلام نبوَّتِه ودَلائِلها.

وهذا بِخِلافِ الكُفَّارِ الذين يَنْتَصِرونَ عَلَى أهلِ الكِتابِ أحياناً، فإنَّ أولئكَ لا يكونُ مُطاعُهم إلى نَبيِّ، ولا يُقاتلونَ أثباعَ الأنبياءِ على دِينٍ، ولا يَطلُبونَ مِن أولئكَ

أَنْ يَتَّبِعوهُم على دِينهم، بَلْ قَدْ يُصَرِّحونَ بأنَّا نُصِرْنا عَلَيكم بِذُنوبِكم، وأَنْ لَوْ اتَّبَعْتُم دِيْنَكم لم نُنْصَرْ عَليكم.

وأَيْضاً فلا عاقِبَةَ لهم، بَلِ اللهُ يُهلِكُ الظَّالِمَ بالظَّالِمِ، ثُمَّ يِهلِكُ الظَّالِمينَ جميعًا، ولا قَتيلُهم يَطلبُ بِقَتْلِهِ سَعادةً بعدَ الموتِ، ولا يَخْتارونَ القَتْلَ لِيَسْعَدوا بعد المَوتِ. ولا يَخْتارونَ القَتْلَ لِيَسْعَدوا بعد المَوتِ.

فهذا وأمثالُه مِمَّا يُظْهِرُ الفَرْقَ بَينَ انتِصارِ الأنبياءِ وأَتْباعِهِم، وبَيْنَ ظُهورِ بعض الكفَّارِ على المُؤمِنينَ، أو ظُهورِ بعضِهِم على بعضٍ، ويُبيِّنُ أَنَّ ظُهورَ محمَّدٍ ﷺ وأُمَّتِهِ على المُؤمِنينَ، أو ظُهورِ والنَّصارى، هو من جِنسِ ظُهورِهم على المُشرِكينَ: عَبَدةِ الأوثانِ، وذلك مِن أعلامٍ نُبُوَّتِهِ ودلائلِ رِسالَتِه، لَيس هو كَظُهورِ بُخْتَ نَصَّرَ على بني إسرائيلَ وظُهورِ الكُفَّارِ على المُسْلِمينَ.

وهذه الآيةُ مِمَّا أُخْبَرَ بِهِ موسى، وبَيَّنَ أَنَّ الكَذَّابَ المُدَّعي لِلنُّبُوَّةِ لا يَتِمُّ أُمرُهُ، وإنما يَتِمُّ أُمرُ الصَّادِقِ.

فإنَّ مِن أَهلِ الكِتابِ مَن يَقُولُ: مُحَمَّدٌ وأُمَّتُه سُلِّطُوا عَلَيْنَا بِذُنوبِنا مَعَ صِحَّةِ دِيننا الذي نَحْنُ عَلَيْهِ، كَما سُلِّطَ بُخْتَ نَصَّرَ وغيرُه مِن المُلوكِ.

وهذا قِياسٌ فاسِدٌ، فإنَّ بُخْتَ نَصَّرَ لَم يَدَّع نُبُوَةً، ولا قاتَلَ على دينٍ، ولا طَلَب مِن بني إسرائيلَ أَنْ يَنْتَقِلُوا عَن شَريعةِ موسى إلى شَريعتِهِ، فلم يَكن في ظُهورِهِ إلى أَد الله الله عَن النُّبُوَّةِ وَدَعَا إلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، بَل كانَ بِمَنْزِلَةِ المُحارِبينَ قُطَّاعِ الطَّريقِ إذا ظَهَروا على القوافِلِ، بِخِلافِ مَنِ ادَّعى نُبُوَّةً ودِيناً، ودَعا إليه، وَوَعَدَ الطَّريقِ إذا ظَهَروا على القوافِلِ، بِخِلافِ مَنِ ادَّعى نُبُوَّةً ودِيناً، ودَعا إليه، وَوَعَدَ أَهلَه بِسعادةِ الدُّنيا والآخِرةِ، وتَوَعَدَ مُخالِفيهِ بِشَقاوةِ الدُّنيا والآخِرةِ، ثُمَّ نَصَرَه الله مُ وأظْهَرَهُ، وَأَتَمَّ دِينَه، وأَعْلى كَلِمَتَه، وَجَعَلَ لَهُ العاقِبةَ، وَأَذَلَّ مُخالِفيهِ.

فإنَّ هذا مِن جِنسِ خَرقِ العاداتِ المُقْتَرِنِ بِدَعوى النُّبُوَّةِ، فإنَّه دليلٌ عَلَيها.

وَقَدْ تَغْرَقُ في البَحْرِ أُمَمٌ كثيرةٌ، فلا يَكُونُ ذَلِكَ دَليلًا على نُبُوَّةٍ نَبِيٍّ، بِخِلافِ غَرَقِ فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ، فإنَّه كانَ آيةً بَيِّنَةً لموسى. وهذا مُوافِقٌ لِما أَخْبَرَ بِهِ موسى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - مِن أَنَّ الكَذَّابَ لا يَتِمُّ أَمْرُهُ، وذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ حَكيمٌ لا يَليقُ بِهِ تَأْييدُ الكَذَّابِ على كَذِبِهِ مِن غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ كَذِبَهُ.

ولِهذا أَعْظَمُ الفِتَنِ: فِتْنَةُ الدَّجَّالِ الكَذَّابِ، لَمَّا اقْتَرَنَ بِدَعْواهُ الألوهِيَّةَ بعضُ الخَوارِقِ، كان مَعَه ما يَدُلُّ على كَذِبِهِ مِن وجوهٍ:

مِنها: دَعْواهُ الألوهِيَّةَ، وهو: «أَعْوَرُ، واللهُ ليس بأَعْوَرَ»، «مَكتوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كافرٌ»، يَقْرَؤه كُلُّ مُؤْمِنٍ قارِيءٍ وغير قارىءٍ، واللهُ تَعالى لا يَراهُ أَحَدُّ حَتَّى يموتَ، وقد ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ هذهِ العَلاماتِ الثلاثَ في الأحاديثِ الصَّحيحةِ (١).

فَأَمَّا تَأْيِيْدُ الكَذَّاب، ونَصْرُهُ، وإظهارُ دعوتِه دائمًا، فهذا لم يَقَعْ قَطُّ، فَمَنْ يَستدلُّ على ما يَفْعَلُهُ الرَّبُّ سُبحانَه بالعادةِ والسُّنَّةِ، فهذا هو الواقعُ على ذلك \_ أَيْضاً \_ بالحِكمةِ، فحِكمتُه تُناقضُ أَنْ يفعلَ ذلكَ، إذ الحَكيمُ لا يَفعلُ هذا.

وقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ قَنَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَواْ ٱلْأَذَبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا \* شَنَّةَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَأَخْبَرَ أَنَّ سُنَّةَ اللهِ التي لا تَبديلَ لَها: نصرُ المُؤمِنينَ على الكافِرينَ.

والإيمانُ المُسْتَلْزِمُ لِذَلِكَ يَتَضَمَّنُ طاعةَ اللهِ ورسولِهِ، فإذا نَقَصَ الإيمانُ بِالمَعاصي كانَ الأمْرُ بِحَسَبِهِ، كَما جَرَى يومَ أُحُدٍ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَقُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ

<sup>(</sup>١) عن أنس تَطْلِيْهِ عن النبي ﷺ قال: «ما بَعَثَ اللهُ منْ نبيِّ إلا أنذر قَوْمَهُ الأعورَ الكذاب، إنه أعوَرُ، وإنَّ ربكم ليس بأعورَ، مَكتوبٌ بين عينيه كافِرٌ»رواه البخاري في (التوحيد/ قول الله تعالى ( وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَّ) [طه: ٣٩]: ٧٤٠٧) - واللفظ له - ورواه مسلم في (الفتن: ٧٣٦٣).

وعَن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ، يقرؤه كلُّ مؤمن، كاتب وغير كاتبٍ، وغير كاتبٍ». وقال نبي الله ﷺ: «تعلموا أنه لن يرى أحدٌ منكُم ربَّه ﷺ حتى يموتَ» رواهما مسلم في (الفتن: ٧٣٦٧ و ٧٣٥٦).

ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا) [فاطر: ٤٢-٤٣].

فَأَخْبَرَ أَن الكفارَ لا يَنْظُرونَ إلا سُنَّةَ الأَوَّلين، ولا يوجَدلِسُنَّةِ اللهِ تبديلٌ، لا تُبَدَّلُ بغيرِها، ولا تَتَحَوَّلُ، فكيفَ النَّصْرُ لِلكُفَّارِ على المُؤْمِنينَ الَّذين يَسْتَحِقُونَ هذا الاسمَ؟

وكذلك قال في المنافِقِينَ ـ وهم الكفَّارُ في الباطِن دونَ الظَّاهِرِ ـ وَمَنْ فيه شُعبةُ نِفاقٍ: ( ﴿ لَيْنِ لَرَيْنَكِ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُودِهِم مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِنَاكَ بِفَاقٍ: ( ﴿ لَيْ يَكِا لَهُ مَنْ فَلُودِهِم مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فَي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ اللهُ اللهُ

والسُّنَّةُ هي العادةُ، فهذه عادةُ اللهِ المعلومةُ، فإذا نَصَرَ مَن ادَّعى النُّبوَّةَ وأَتْباعَه على مَن خالَفَه، إمَّا ظاهِراً وإمَّا باطِناً نصراً مستقرّاً، فإنَّ ذَلِكَ دليلٌ على أنَّه نبيٌّ صادقٌ، إذ كانت سُنَّةُ اللهِ وعادتُه نصرَ المؤمنين بالأنبياء الصَّادقين على الكافرين والمنافقين، كما أنَّ سُنَّتَه تأييدُهم بالآيات البَيِّنات، وهذه منها.

ومن ادَّعي النُّبُوَّةَ وَهُو كَاذِبٌ، فَهُو مِنْ أَكْفَرِ الكُفَّارِ وأَظْلَمِ الظَّالِمِينَ:

قال تَعَالَى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَتِهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وَقَالَ تَعالَى: (﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۗ [الزمر: ٣٢].

وَقَالَ تَعَالَى: ( وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ اللهِ اللهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَ

وقَالَ تَعَالَى: ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ) [الأنعام: ١٤٤]. ومَنْ كَانَ كَذَلِكَ، كَانَ اللهُ يَمْقُتُهُ، ويُبغضُه، ويُعاقِبُه، ولا يَدومُ أمرهُ، بَلْ هو كما قالَ النّبِي الله يُمْلِي لِلظَّالِم، كما قالَ النّبِي الله يُمْلِي لِلظَّالِم، فَإِذا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ، ثُمَّ قَرَأ: (وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلَامَةُ إِنَّ أَخْذَهُ وَالَا أَخَذَهُ لَا أَخْذَهُ لَا الله يُمْلِي لِلظَّالِم، فَإِذا أَخَذَهُ لَلهُ يَعْلَمُهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُهُ إِنَّ اللهُ وَالله اللهُ اللهُ

فالكاذبُ الفاجرُ وإنْ عَظُمَتْ دَولتُهُ، فلا بُدَّ من زوالِها بالكُلِّيَّةِ، وبقاءِ ذَمِّهِ ولِسانِ السَّوْءِ لَه في العالَمِ، وهو يَظْهَرُ سَريعاً، ويَزَولُ سَريعاً، كَدَوْلةِ الأسودِ العنسيِّ، ومُسَيْلَمَةَ الكذَّابِ، والحارِثِ الدِّمَشقيِّ، وبابِكِ الخُرَّمِيِّ ونحوِهِم.

ولِهذا كان أوَّلَ مَن يَتَّبِعُهُمْ ضُعفاءُ النَّاسِ بِاعْتِبارِ هذه الأمورِ.

وسُنَّةُ اللهِ في أنبياءِ اللهِ وأوليائِه الصَّادقين وفي أعداء اللهِ والمُتَنَبِّين الكذَّابين مِمَّا يوجِبُ الفرقَ بين النَّوعَين، وبَيْنَ دَلائِلِ النَّبِيِّ الصَّادقِ ودَلائِل المُتَنَبِي الكذَّابِ.

وقد ذُكِرَ ابتلاءُ النَّبِيِّ والمؤمِنينَ ثُمَّ كُونُ العاقِبَةِ لهم في غيرِ موضِع:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (التفسير/ سورة هود: ٤٦٨٦)، ومسلم في (البر: ٦٥٨١) واللفظ له، عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في (صفات المنافقين: ٧٠٩٥) بلفظ قريب مما ذكر هلهنا.

كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْكُمُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وقال تعالى: ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّآهُ وَذُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرْبِبُ) [البقرة: ٢١٤].

وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالُا نُوْحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اللَّهُ وَطَنْوَاْ أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا اتَّقَوَّا أَفَالَا تَعْقِلُونَ \* حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنْواْ أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنَعَ مِن نَشَاءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ \* لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي فَنَحْمِمِينَ \* لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَذَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِعِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

والمقصودُ أن إيذاءَ القائِمينَ بالحَقِّ، والنَّاصِرينَ له مِن سَنَنِ أَهْلِ الجاهِلِيَّةِ، وكَثيرٌ مِن أهل عصرِنا على ذلك، واللهُ المُستَعانُ.

#### الخمسون

الإيمانُ بِالجِبْتِ والطَّاغوتِ، وتَفْضيلُ المُشرِكينَ على المُسْلِمينَ.

قال تَعالى في سورة «النِّساء» [٥١]: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلَآءٍ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا).

هَذِهِ الآيةُ نَزَلْت في حُييً بنِ أَخْطَبَ وَكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ في جَمع مِن يهود، وذلك أَنَّهم خَرَجوا إلى مَكَةً بَعْدَ وقْعَةٍ أُحُدٍ؛ لِيُحالِفوا قُريشاً على رسولِ اللهِ عَيْنَ وَسُولِ اللهِ عَيْنَ مَثُواهُ وَنَزَلَتِ اليهودُ في دورِ قريش، فقالَ أهلُ مَكَةً: أنْتُمْ أهلُ كِتاب، فأحْسَنَ مَثُواهُ، وَنَزَلَتِ اليهودُ في دورِ قريش، فقالَ أهلُ مَكَةً: أنْتُمْ أهلُ كِتاب، فأحصمَدٌ ومحمَّدٌ عَنْ صاحبُ كِتاب، فلا يُؤْمَنُ هذا أنْ يكونَ مَكْرًا مِنْكُمْ، فإنْ أردْت أَنْ نَخْرُجَ معكَ، فأسجُدْ لِهٰذينِ الصَّنَمينِ وآمِنْ بِهِما، فَفَعَلَ، ثُمَّ قال كعبٌ: يا أهلَ مَكَّةً! لِيَجِيءُ مِنكم ثلاثونَ ومِنَا ثلاثونَ، فَلَزْقَ أَكْبادَنا بالكعبةِ، فنعاهِدْ ربَّ البيتِ لَنَجْهَدَنَ على قِتالِ مُحَمَّدٍ، فَفَعَلوا ذلك، فَلَمَّا فَرَعُوا قال أبو سُفيانَ لِكَعبٍ: إنَّك المرؤِّ تَقُرأُ ألكتابَ وتَعْلَمُ، ونحنُ أُمِّيُونَ لا نَعلمُ، فَأَيُنا أهْدى طَريقًا وأقرَبُ إلى الحَقِّ : أنَحْنُ أَمْ مُحمَّدٌ؟ قال كعبٌ: اعرضوا عليَّ دِينكم، فقالَ أبو سُفيانَ لكعبٍ: إنَّك الحَقْ : أنَحْنُ أَمْ مُحمَّدٌ؟ قال كعبٌ: اعرضوا عليَّ دِينكم، فقالَ أبو سُفيانَ نَخْنُ المَّنَ المَوْسُ بِهِ وَنَحْنُ أهلُ الحَرَمِ، ومحمَّدٌ فارَقَ ونَصُلُ الرَّحِمَ، ونَعْمُ بيتَ رَبِّنا، وَنَطُوفُ بِهِ، وَنَحْنُ أهلُ الحَرَمِ، ومحمَّدٌ فارَقَ ويضِلُ الرَّحِمَ، ونَعْمُ بيتَ رَبِّنا، وَنَطُوفُ بِهِ، وَنَحْنُ أهلُ الحديثُ، فقال كَعبٌ: أنْتُمُ ولانَ آبَائِهِ، وقَطَعَ الرَّحِمَ، ودينُنا القديمُ، ودينُ محمَّدِ الحديثُ، فقال كَعبٌ: أنْتُمُ واللهُ أهدى سَبيلاً مِمَّا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ في ذلكَ الآيات (٢).

والجِبْتُ في الأصلِ: اسمُ صَنَمٍ، فاستُعْمِلَ في كُلِّ مَعْبودٍ غَيْرِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) الكوماء: الناقة عظيمة السنام. انظر: لسان العرب «كوم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥/ ١٢٣)، وابن شبة في أخبار المدينة (٢/ ٥٩)،، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ١٩٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٥١).

والطَّاغوتُ: يُطْلَقُ على كُلِّ باطِلِ مِنْ معبودٍ أو غَيْرِهِ.

ومَعْنى الإِيمانِ بِهِما: إمَّا التَّصْديقُ بأنَّهُما آلهةٌ، وإشراكُهُما بِالعِبادةِ مَعَ اللهِ تَعالى، وإمَّا القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَعْنَ الباطِلِ، وإمَّا القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ كَالتَّعْظِيْمِ مَثَلًا.

والمُتَبادِرُ المَعْنَى الأوَّلُ، أَيْ أَنَّهُم يُصَدِّقُونَ بِأُلُوهِيَّةِ هذيْنِ الباطِلَيْنِ، وَيُشْركونَهما في العِبادةِ مَعَ الإِلْهِ الحَقِّ، وَيَسْجُدونَ لَهُما(١).

#### الحادية والخمسون

لبْسُ الحَقِّ بِالباطِلِ، وَكِتمانُهُ.

قَالَ تَعالَى في سورةِ «آل عِمرانَ» [٧١]: (يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعَلَّمُونَ).

وفي المُرادِ أقوالٌ:

أَحَدُها: أنَّ المُرادَ تحريفُهُم التَّوراةَ والإِنجيلَ.

ثانِيها: أنَّ المُرادَ إظهارُهُم الإسلامَ، وإبطانُهُم النَّفاقَ.

ثَالِثُهَا: أَنَّ المُرادَ الإِيمانُ بِموسى وَعِيسى، والكُفرُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْتَ لِإِنْ .

وَرابِعُها: أَنَّ المُرادَ ما يَعْلَمُونَه في قُلوبِهِم مِن حَقيقةِ رِسالتِهِ ﷺ، وما يُظْهِرُونَهُ مِن تَكْذيبِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال الأربعة في «روح المعاني» (٣/ ١٩٩). قال ابن كثير في «تفسيره» أي: تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد ﷺ، وأنتم تعرفون ذلك، وتتحققونه.

#### الثانية والخمسون

التَّعَصُّبُ لِلْمَدْهَبِ، والإقرارُ بالحَقِّ لِلتَّوَصُّلِ إلى دَفْعِهِ.

قَالَ تَعَالَى في سورةِ «آلِ عِمرانَ» [٧٢-٧٤]: ( وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ ،َامِنُواْ وَلَكُفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* وَلَا تُوَمِنُواْ إِلَّا لِمَن وَلَاَئُونَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* وَلَا تُوَمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَجِعَ دِينَكُرَ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوقَى آكُمُ مِّشَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوَّ بُعَاجُورُ عِندَ رَبِّكُمُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ \* يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ).

قالَ الحسنُ والسُّدِّيُّ: تَواطأ اثنا عَشَرَ رَجُلاً مِن أَحبارِ يَهودِ خَيْبَرَ وَقُرى عَرِينٍ، وقال بعضُهُم لِبَعْضِ: ادْخُلوا في دِينِ مُحَمَّدٍ أُوَّلَ النَّهارِ باللَّسانِ دونَ الاعتقادِ، واكفُروا آخِرَ النَّهارِ، وقولوا: إنَّا نَظَرْنا في كُتُبِنا، وشاوَرْنا عُلَماءَنا، فَوَجَدْنا مُحَمَّداً ليس بِذاكَ، وظَهَرَ لنا كَذِبُهُ، وبُطلانُ دِينه، فإذا فَعَلْتُم ذلك شَكَّ أصحابُه في دِينِهِم، وقالوا: إنَّهم أهلُ كِتابٍ، وهُم أعْلَمُ بِهِ، فَيْرجِعونَ عن دِينهِم إلى دِينكم (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣١١).

### الثالثة والخمسون

# تسْمِيَةُ اتِّباعِ الإسلامِ شِرْكًا.

قَالَ تَعَالَى: ( مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَاسِ كُونُواْ رَبَّائِنِيَّ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ كُونُواْ رَبَّائِنِيِّ نَبِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ \* وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَةِكَةَ وَالنَّبِيَّ نَ أَرْبَابًا أَيَا مُرَكُمُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ \* وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِاللّهُ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩-٨٠].

أَخْرَجَ ابنُ إسحاقَ بِسَنَدِهِ: حِيْنَ اجْتَمَعَتِ الأَحْبارُ مِنَ اليهودِ والنّصارى من أهلِ نَجْرانَ عِنْدَ رسولِ اللهِ عَلَيُّ ، وَدَعاهُم إلى الإسلامِ ، قالوا: أتريدُ يا محمدُ أَنْ نَعْبُدَكَ كَما تَعْبُدُ النّصارى عِيسى بنَ مَرْيَمَ؟ فقالَ رَجُلٌ مِن أهلِ نَجْرانَ نَصْرانِيٌّ يُقالُ لَعْبُدَكَ كَما تَعْبُدُ النّصارى عِيسى بنَ مَرْيَمَ؟ فقالَ رَجُلٌ مِن أهلِ نَجْرانَ نَصْرانِيٌّ يُقالُ لَهُ الرَّئيسُ: أو ذاكَ تُريدُ مِنّا يا مُحَمَّدُ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَعاذَ اللهِ أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ اللهُ تَعالى اللهِ ، أَوْ ذَاكَ تُريدُ مِنْ وما بِذَلِكَ بَعَثِنِي ، وَلا بِذَلِكَ أَمَرَنِي » ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى هَذِهِ الآيةُ اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال أبو رافع: حين اجتمعت. . . الحديث. ذكره ابن كثير في «تفسيره» .

#### الرابعة والخمسون

# تحْريفُ الكَلِمِ عَنْ مواضِعِهِ، وَلَيُّ الأنْسِنَةِ بِالكِتابِ.

قَالَ تَعالَى في سورة «آل عِمرانَ» [٧٨]: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

رُويَ أَنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في اليهودِ والنَّصارى جَميعاً، وَذٰلِكَ أَنَّهم حَرَّفوا التَّوراةَ والإِنْجيلَ، وَأَلْحَقوا بِكِتاب اللهِ تَعالى ما لَيْسَ مِنْهُ.

واخْتَلَفَ النَّاسُ في أنَّ المحرَّفَ هَلْ كان يُكْتَبُ في التَّوراةِ أَمْ لا؟ فَذَهبَ جَمْعٌ إلى أَنَّه لَيْس في التَّوراةِ سِوى كلامِ اللهِ تَعالى، وأنَّ تَحْريفَ اليهودِ لم يَكُنْ إلا تَغْييراً وَقْتَ القِراءَةِ، وتأويلاً باطِلاً للنُصوصِ، وأمَّا أنَّهم يَكْتُبون ما يَرومونَ في التَّوراةِ على تَعَدُّدِ نُسَخِها فَلا.

واحْتَجُوا لِذَلِكَ بِمَا رُويَ أَنَّ التَّوراةَ والإِنجيلَ كما أَنْزَلَهُما اللهُ تَعالى لم يُغَيَّرُ منهما حَرْفٌ، وَلَكِنَّهُم يُضِلُّونَ بِالتَّحْريفِ والتَّأُويلِ وَكُتُبٍ كانوا يَكْتُبونَها مِن عِندِ أَنْفُسِهِم، وَيقولونَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عِندِ اللهِ، وما هو مِنْ عِندِ اللهِ، فأمَّا كُتُبُ اللهِ تَعالى فإنَّها مَحْفوظَةٌ لا تُحَوِّلُ.

وبأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ لِليهودِ إلزامًا لهم: «ائتوا بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ»، وهم يَمْتَنعونَ عن ذَلِكَ، فَلُو كانَتْ مُغَيَّرَةً إلى ما يُوافِقُ مَرامَهُمْ ما امْتَنعوا، بَلْ وَمَا كانَ يقولُ لَهُم ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؛ لأنَّهُ يَعودُ على مَطْلَبِهِ الشَّريفِ بالإبطالِ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إلى أَنَّهُم بَدَّلُوا، وَكَتَبُوا ذَلِكَ في نَفْسِ كِتابِهِم، واحْتَجُّوا على ذلك بكثيرٍ مِنَ الظَّواهِرِ.

ولا يَمْنَعُ مِن ذَلِكَ تَعَدُّدُ النُّسَخِ؛ لاحْتِمالِ التَّواطُوْ، أو فُعِلَ ذَلِكَ فِي البَعْضِ دُونَ البَعْضِ، وَكَذَلِكَ لا يَمْنَعُ مِنْه قَولُ الرَّسولِ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لاحْتِمالِ عِلْمِهِ بِبقاءِ بَعضِ ما يَفي بغَرَضِهِ سالِماً عَنِ التَّغْييرِ، إمَّا لِجَهلِهِم بوجْهِ دِلالَتِهِ، أو لِصَرْفِ اللهِ تَعالى إيَّاهُم عن تغْييرهِ.

وتَمامُ الكَلامِ في تفسيرِ الجَدِّ عندَ الكلامِ على هَذِهِ الآيةِ، وكذا في «الجَوابِ الصَّحيح» (١) لشَيخِ الإِسلامِ.

وكثيرٌ مِنَ الأُمَّةِ المحمَّدِيَّةِ سَلَكُوا مَسْلَكَ الكِتابِيِّينَ في التَّحريفِ، والتَّأُويلِ، واتَّباع شَهَواتِهِم.

وقَالَ تَعالَى في سورةِ «النِّساءِ» [٤٦]: (مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْمَ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا).

والكلامُ عَلَى هَذِهِ الآيةِ \_ أَيْضاً \_ مستوفي في التَّقسير .

#### الخامسة والخمسون

تَلْقيبُ أهلِ الهُدى بالصَّابِئةِ والحَشْوِيَّةِ.

فَقَدْ كَانَ أَهِلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُلَقِّبُونَ مَن خَرَجَ عن دينهِم بالصَّابىء، كما كانوا يُسَمُّون رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ، كما وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحاديثَ مِن "صحيح البخاري» و «مسلم» (١) وغير هما (٢)؛ تنفير أللناسِ عنِ اتِّباع غيرِ سبيلِهِم.

وهَكذا تَجِدُ كَثيراً مِن لهٰذِهِ الأُمَّةِ يُطْلِقونَ على مَن خالَفَهُمْ فِي بِدَعِهِم وَأَهْوائِهِم أَسْماءً مكروهةً للناس.

والصَّابئةُ أمةٌ قديمةٌ على مذاهِبَ مختلفَةٍ، قَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا أهلُ المَقالاتِ بِما لا مَزيدَ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الْحَشُويَّةُ، فَهُمْ قَومٌ كانوا يَقُولُونَ بِجَوازِ وُرودِ ما لا مَعْنى لَهُ فِي الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ ؛ كالحُروفِ فِي أُوائِلِ السُّورِ، وَكَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، وهُمُ الذينَ قالَ فيهِمُ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ لَمَّا وَجَدَ قَوْلَهُمْ ساقِطاً، وَكانوا يَجْلِسونَ في حَلْقَتِهِ أَمامَهُ: «رُدُّوا هَوْلاءِ إلى حَشا الحَلْقَةِ»، أيْ: جانِبَها.

وخُصومُ السَّلَفِيِّينَ يَرْمُونَهُمْ بِهَذَا الاسْمِ؛ تَنْفيراً للنَّاسِ عَن اتِّباعِهِمْ والأَخْذِ بِأَقُوالِهِمْ، حَيْثُ يَقُولُونَ في المُتَشَابِهِ: لا (يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ ) [آل عمران: ٧].

وَقَدْ أَخْطَأْتِ اسْتُهُمُ الحُفْرَةَ، فَالسَّلَفُ لا يَقولُونَ بِوُرُودِ مَا لا مَعْنَى لَهُ لا في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ، بَلْ يَقولُونَ في الاسْتِواءِ مَثلاً: «الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، والإِقْرارُ بِهِ إِيْمَانٌ، والجُحودُ بِهِ كُفْرٌ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في (المناقب/ قصة زمزم: ٣٥٢٢م) ومسلم في (فضائل الصحابة: ٣٥٩) وعندهما أنهم قالوا ذلك عن أبي ذر أيضاً رضي الله عنه، وقالوا ذلك عن عمر أيضاً فيما رواه البخاري في (مناقب الأنصار/ إسلام عمر بن الخطاب تَعْلِيْتُهِ : ٣٨٦٥ و ٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) مثل أحمد في «المسند» (٣/ ٤٩٢ ، و٤/ ٣٤١) والطبراني في «الكبير» (٤٥٨٢).

وَقَدْ أَطَالَ الكَلامَ في هٰذِهِ المَسْأَلَةِ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي كَثيرٍ مِنْ كُتُبهِ (١)، وَلَخَصَ ذَلِكَ فِي كِتابِهِ «جَوابُ أَهْلِ الإِيمانِ في التَّفَاضُلِ بَيْنَ آياتِ القُرْآنِ».

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ مَذْهَبِ السَّلْفِ وَمَذْهَبِ الحَسْوِيَّةِ ، بِأَنَّ مَذْهَبَ الحَسْوِيَّةِ وُرُودُ مَا يَتَعَذَّرُ التَّوَصُّلُ إلى مَعْنَاهُ المُرادُ مُطْلَقًا ، فالاسْتِواءُ مَثَلًا عِنْدَهُمْ لَهُ مَعْنَى يَتُوصَّلُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ سَماعِهِ كُلُّ مَنْ يَعْرفُ المَوْضوعاتِ اللَّغَويَّةَ ، إلا أَنَّهُ غَيْرُ مُرادٍ ؛ لأَنَّهُ خِلافُ مَا يَقْتَضيهِ دَليلُ العَقْلِ والنَّقْلِ ، ومَعْنَى آخَرُ يَليقُ بِهِ \_ تَعالى \_ لا يَعْلَمُهُ إلا هو ﷺ .

وكَيْفَ يَكُونُ مَذْهَبُ السَّلَفِ هو مَذْهَبَ الحَشْوِيَّةِ، وَقَدْ رَأَى الحَسَنُ البَصْرِيُّ الَّذي هو مِنْ أَكَابِرِ السَّلَفِ سُقوطَ قَوْلِ الحَشْوِيَّةِ، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَقْعُدَ قَائلُهُ تُجاهَهُ ؟!

والمَقْصودُ أَنَّ أَهْلَ الباطِلِ مِنْ المُبْتَدِعَةِ رَمَوا أَهْلَ السُّنَّةِ والحَديثِ بِمِثْلِ هَذَا اللَّقَبِ الخَبيثِ.

قالَ أبو مُحَمَّدٍ عبدُاللهِ بنُ قُتَيْبَةَ في «تأويلِ مُخْتَلِفِ الأحاديثِ»: «إنَّ أَصْحَابَ البِدَعِ سَمَّوا أَهْلَ الحَديثِ بِالحَسُويَّةِ، والنَّابِتَةِ، والمُتَجَبِّرَةِ، والجَبْرِيَّةِ، وسَمَّوهُم البَدَعِ سَمَّوا أَهْلَ الحَديثِ بِالحَسُويَّةِ، والنَّابِتَةِ، والمُتَجَبِّرَةِ، والجَبْرِيَّةِ، وسَمَّوهُم البَدَع سَمَّوا أَلْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَما أَتى:

في القَدَرِيَّةِ (٢) أَنَّهُمْ «مَجوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ، إِنْ (٣) مَرِضوا فَلا تَعودوهُمْ، وإنْ ماتوا فَلا تَشْهَدوا جَنائِزَهُمْ» (٤).

وفي الرَّافِضَةِ: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمانِ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةِ، يَرْفُضونَ الإسلامَ،

<sup>(</sup>١) ومنها رسالة «الإكليل في المتشابه والتأويل»، و «الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى (١٣/ ١٤٣ – ١٤٧)، و «الرسالة التدمرية».

<sup>(</sup>٢) القدرية ليست طائفة مستقلة، وإنما تطلق على كل من نفي القدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فإن)، وفي سنن أبي داود (إن).

<sup>(</sup>٤) حسن بمجموع طرقه: رواه أبو داود في (السنة/ باب في القدر: ٢٦٩١).

وَيَلْفُظونَهُ، فاقتلوهم، فإنهم مشركون»(١).

وفي المرجئة: «صِنْفانِ مِنْ أُمَّتي لاتَنالُهُم شَفاعتي، لُعِنوا على لِسانِ سَبْعينَ نَبيًّا: المُرْجئَةُ والقَدَريَّةُ»<sup>(٢)</sup>.

وفي الْخوارج (٣): «يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (٤)، و «كِلابُ أَهْلِ النَّارِ» (٥).

هذِهِ أسماءٌ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْنَ ، وتِلْكَ أَسْماءٌ مَصْنوعَةٌ »(٦) ، انتهى .

وفي «الغُنْيَةِ» أنَّ الباطِنِيَّة تُسَمِّي أهلَ الحديثِ «حَشْوِيَّةً» لِقولِهم بالأخبارِ وتَعَلُّقهِم بالآثار (٧).

وَفِي كِتابِ «حُجَّة اللهِ البالِغة»: «واسْتطالَ هؤلاءِ الخائِضونَ عَلَى مَعْشَرِ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٧٥) ح ٩٨١ وغيره.

<sup>(</sup>٢) لا يصح عن رسول الله ﷺ: قاله ابن الجوزي ﷺ، وأخرجه في «العلل المتناهية» (١٥٦/١) برقم (٢٤٩) من حديث ابن (٢٤٩) من حديث ابن عاصم في السنة (٢/ ٤٦١) ح ٦٤٩، من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة والقدرية».

<sup>(</sup>٣) المخوارج: إحدى الفرق الضالة، نشأت قديمًا، وحذر النبي على من فتنتها، وحث على قتلهم، خرجوا على حين فرقة من المسلمين، ومنشؤهم التشدد والهوى، وصرف النصوص وتحريفها حسب هواهم، وهم طوائف كثيرون، يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي من عنها وتكفير صاحب الكبيرة، والخروج على الإمام إذا فعل كبيرة.

انظر في شأنها: مقالات الإسلاميين (١/ ١٦٧)، وخبيئة الأكوان (ص٥٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في (استتابة المرتدين/ من ترك قتال الخوارج للتألف: ٦٩٣٤) عن يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حُنيف: هل سمعت النبي على يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قِبَل العراق: "يخرجُ منه قومٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهُم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»، وبرقم (٦٩٣٣ و ٣٦١٠ و ٤٣٥١ و ٥٠٥٨) بلفظ: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». ورواه مسلم بهذا اللفظ في (الزكاة: ٢٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه في (السنة/ في ذكر الخوارج: ١٧٣) ولفظه عنده: «الخوارج كلاب النار»، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٥٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٣٨) رقم (٩٠٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) «تأويل مختلف الحديث» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٧) «الغنية» لعبد القادر الجيلاني (١/ ٨٥).

الحديثِ، وسَمَّوْهُمْ مُجَسِّمَةً، ومُشَبِّهَةً، وقالوا: هُمُ المُتَسَتِّرونَ بِالبَلْكَفَةِ (١)، وَقَدْ وَضَحَ لَدَيَّ (٢) وُفَدْ وَضَحَ لَدَيَّ (٢) وُضوحًا بَيِّنًا أَنَّ اسْتِطالَتَهُمْ هَذِهِ ليستْ بِشَيْءٍ، وأَنَّهم مُخْطِئونَ في مَقالتِهِم (٣) رِواية وَدِرايةً، وخاطِئونَ في طَعْنِهِمْ أئمَّةَ الهُدى (٤) انتهى.

وَقَدْ قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ القَيِّمِ في «كافِيَتِهِ الشَّافِيَةِ»: «فَصْلٌ في تَلْقيبِهِم أَهلَ السُّنَّةِ بِالحَشْوِيَةِ، وبيان مَنْ أَوْلَى بِالوصفِ المَذمومِ في هذا اللَّقَبِ مِنَ الطَّائفَتَيْنِ، وَذِكْرِ أَوْلِ مَنْ لَقَّبَ بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَع:

وَمِنَ الْعَجائِبِ قَوْلُهُمْ لِمَنِ اقْتَدَى
حَشُويَّةٌ يَعْنُونَ حَشُواً فِي الوُجو
وَيَظُنُّ جَاهِلُهُمْ فِوْقَ العِبادِ وَفِي السَّما
إذْ قَوْلُهُمْ فَوْقَ العِبادِ وَفِي السَّما
ظَنَّ الحَمِيْرُ بأنَّ فِي لِلظَّرفِ والرَّحْ
وَاللهِ لَمْ يُسْمَعْ بِنَا مِنْ فِرْقَةٍ
لا تَبْهَتُوا أَهْلَ الحَديثِ بِهِ فَما
بَلْ قَوْلُهُمْ: إِنَّ السَّماواتِ العُلى
بَلْ قَوْلُهُمْ: إِنَّ السَّماواتِ العُلى
حَقّاً كَخُرْدَلَةٍ تُرى في كَفِّ مُمْ

أَتُروْنَهُ المَحْصورَ بَعْدُ أَمِ السَّما
تَدُرُونَ مَنْ سَمَّتْ شُيوخُكُمُ بِهَ

بِالوَحْي مِنْ أَثَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ وَ وَضَلْتَ فَي أَمَّةِ الإِنْسَانِ دِ وَفَضْلَةً فِي أَمَّةِ الإِنْسَانِ رَبَّ العِبَادِ بِلَاخِولِ الأَكْوانِ والسُّلْطَانِ ءِ الرَّبُّ ذُو المَلَكوتِ والسُّلْطانِ مَحْوِيٌّ بِظَرْفِ مَكَانِ مَلْنَهُ في زَمَنٍ مِنَ الأَرْمانِ قَالَتْهُ في زَمَنٍ مِنَ الأَرْمانِ في كَفَّ حالِقِ هَذِهِ الأَكْوانِ في كَفَّ حالِقِ هَذِهِ الأَكْوانِ في كَفَّ حالِقِ هَذِهِ الأَكْوانِ مِسِكِهَا تَعَالِي اللهُ ذُو السُّلْطانِ مِسَكِها تَعَالِي اللهُ ذُو السُّلْطانِ يَا قَوْمَنا ارْتَدِعوا عَنِ العُدُوانِ فَالبَهْتُ لا يَخْفَى على الرَّحْمٰنِ المُدُوانِ فَالبَهْتُ لا يَخْفَى على الرَّحْمٰنِ الأَرْمانِ مِنَ الأَرْمانِ مِنَ الأَرْمانِ المُاضِي مِنَ الأَرْمانِ المُاضِي مِنَ الأَرْمانِ

<sup>(</sup>۱) البلكفة: يعنون بها عبارة «بلا كيف»، وذلك أن المتبعين لرسول الله المنظمين وما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم، يقولون مثلاً: نثبت استواء الله على العرش بمعنى أنه علا وارتفع، ولكن بلاكيف، فأتت عبارة بلكفة من عبارة «بلاكيف» هذه.

<sup>(</sup>٢) في «حجة الله البالغة»: «علي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «روايتهم»، وما أثبته «من حجة الله البالغة».

<sup>(</sup>٤) «حجة الله البالغة» لشاه ولى الله الدهلوي (١/ ٦٤).

سَمَّى بِهِ ابْنُ عُبَيْدٍ عَبِدَاللهِ ذا فَورَثْتُمُ عَمْراً كَما وَرثوا لِعَبْ تَـدْرونَ مَـنْ أُولـى بهَـذَا الاسـم وَهْــ مَنْ قَدْ حَشَا الأوراقَ والأذْهانَ مِنْ بَدَع تُخَالِفُ مَقْتَضِي القُرْآنِ هَـذَا هـو الحَشـويُّ لا أهـلُ الحَـديـ وَرَدُوا عِـذَابِ مَنـاهِـل السُّنَـن التـى ووَرَدَتُمُ القَلُّوطَ<sup>(٢)</sup> مَجْرى كُلِّ َذِي الْـ وَكَسِلْتُمُ أَنْ تَصْعَدوا لِلْوِرْدِ مِن رأْس الشَّريعةِ خَيْبَةَ الكَسْلانِ (٣)

كَ ابنَ الخَليفةِ طارِدِ الشَّيطانِ(١) \_ دِاللهِ أنَّى يَسْتوي الإِرْثانِ ــوَ مُنــاسِـبٌ أحْــوالَــه بِــوِزانِ \_ثِّ أئمَّةُ الإِسْلام والإِيْمانِ لَيْسَتْ زُبِالَةُ هَلِهِ الأَذهانِ أوساخ والأقسذارِ والأنْتسانِ

وحاصِلُ هَذِهِ الأبياتِ أَنَّ أعْداءَ الحَقِّ وخُصومَ السُّنَّةِ وأضْدادَ الكِتابِ والسُّنَّةِ يُلقِّبونَ سَلَفَ الأمَّةِ المُتَمَسِّكينَ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ بِلَقَبِ «الحَسْوِيَّةِ»:

فالخَواصُّ مِنْهُم يَقْصِدونَ بِهَذَا الاسْم أن المُسَمَّى بِهِ حَشْوٌ في الوُجودِ وفَضْلَةٌ في النَّاسِ، لا يُعْبأ بِهِمْ، ولا يُقامُ لَهُمْ وَزْنٌ؛ إذ لَمْ يَتَّبِعوا آراءَهُمُ الكاسِدَة، وأفكارَهُمُ الفاسدَةَ.

وأمَّا العَوامُّ مِنْهُمْ فَيَظُنُّونَ أَنَّ تَسْمِيَةَ السَّلَفِ بِالحَشْوِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ بِالفَوْقِيَّةِ، وَكَوْنِ الإله في السَّماءِ، بِمَعْنى أنَّهُمُ اعْتَقَدوا وحاشاهُم - أنَّ اللهَ تَعالى حَشُو هَذَا الوُّجودِ، وأنَّهُ داخِلَ الكَوْنِ ـ تَعالى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمونَ عُلُوّاً كَبِيراً ـ. وهذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

عَلَى أَنَّ هذا القولَ لَم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٢/ ٥٢٠)، حيث ذكر أنَّ عمرو بن عبيد سمى عبدالله بن عمر حشويًّا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عيسى في شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٦): «القلوط ـ بفتح القاف وتشديد اللام وبالطاء المهملة \_ هو نهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه، ويسمى في هذا الوقت: قليطًا

<sup>(</sup>٣) «الكافية الشافية» (ص ١٠٨)، وبشرح العلامة ابن عيسى (٢/ ٧٩)، وبشرح د. محمد خليل هراس .(1/ 777-077).

<sup>(</sup>٤) أما كونه تعالى في السماء فمما لا شك فيه، لأدلة كثيرة وكثيرة جداً، منها أنه (عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ)=

وأعداءُ الحَقِّ في عَصْرِنا هَذَا عَلَى هذا المَسْلَكِ الجاهِلِيِّ، فَتَرَاهُمْ يَرْمُونَ كُلَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ بِكُلِّ لَقَبٍ مَذْمُومٍ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، واللهُ المُسْتَعانُ عَلَى ما يَصِفُونَ .

\* \* \*

# السادسة والخمسون

افْتِراءُ الكَذِبِ عَلى اللهِ، والتَّكذيبُ بِالحَقِّ.

وَشُواهِدُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ كثيرٌ، وهذا دَأَبُ المُخالِفينَ لِلدِّين المُبينِ، كاليهودِ والنَّصارى، يَدَّعُونَ أَنَّ ما هُمْ عَلَيْهِ هو الحَقُّ، وأَنَّ اللهَ أَمَرَهُم بِالتَّمَسُّكِ بِهِ، وأَنَّ الدِّينَ المُبينَ ليس بِحَقِّ، وأَنَّ اللهَ تَعالى أَمَرَهُم بِتَكْذيبِهِ، كُلُّ ذَلِكَ لاتَباعِ أَسْلافِهِم، لا يَنْظُرونَ إلى الدَّليلِ، وهٰكذا أهلُ البِدَع والضَّلالاتِ يَعْتَقِدونَ بِدَعَهُم الحَقَّ، وأَنَّ اللهَ أَمَرَهُم بِها، وأنَّ ما عَلَيْه أهلُ الحَقِّ مُفْتَرِي، لا يُصَدِّقونَ بِهِ (۱).

اطه: ٥] ومعلوم أن العرش فوق السماء، فهو سقف الجنة، ومنها سؤال النبي التجارية: «أين الله» قالت: «في السماء» كما في مسلم في (الصلاة: ١١٩٩)، بل قد ألف الحافظ الذهبي كتاباً كاملاً في إثبات العلو لله تعالى، وهو كتاب «العلو للعلى الغفار».

<sup>(</sup>۱) وهذا دليل على هذه المسألة وهو ما رواه البخاري في (المناقب/ باب قول الله تعالى: (يَعْرِفُونَكُمُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ وَيِقَا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة: ١٤٦]: ٣٦٣٥) عن عبدالله بن عُمر ويخب أن البهود جاؤوا إلى رسول الله في فذكروا له أنَّ رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله في: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبدالله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرَّجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضَع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسولُ الله في فرُجما، وعند مسلم في (الحدود: ٤٤٣٧) فقال في: «ما تجدون في التوراة على من زنى ؟» قالوا: نسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين فقال وجوههما، ويطاف بهما، قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا ما مروا باية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله في المنه على أية الرجم، و فرا ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله في المنه عنه أنه في المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه

فأين هم من قولهم ( نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَنا) [البقرة: ٩١]؟! ويأتي الكلام على هذه الآية في المسألة الثانية والستين.

# وكُلُّ يَدَّعِيْ وَصْلاً لليُلى وَلَيْلى لا تُقِرُّ لَهُمْ بِذاكا

# السابعة والخمسون

# رمْيُ المُؤْمِنينَ بِطَلَبِ العُلُوِّ في الأرض.

قَالَ تَعالَى في سورةِ «يُونُسَ» [٧٨]: ( قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ).

هذا الكلامُ مَسوقٌ لبَيانِ أَنَّ موسى عَلاَ الْقَامَهُمُ الحَجَرَ، فانْقَطَعوا عن الإِتيانِ بِكلامٍ لَهُ تَعَلُّقٌ بكلامِهِ عَلاَ اللَّهُ فَضلاً عَن الجَوابِ الصَّحيح، واضْطُرُّوا إلى التَّشَبُّثِ بِكلامٍ لَهُ تَعَلُّقٌ بكلامِهِ عَلاَيْتُ فَضلاً عَن الجَوابِ الصَّحيح، واضْطُرُّوا إلى التَّشَبُّثِ بِذَيْلِ التَّقليدِ الذي هو دَأَبُ كُلِّ عاجِزٍ محْجوج، وَدَيْدَنُ كُلِّ معالج لَجوج.

على أنّه اسْتِئْنافٌ وَقَعَ جَواباً عَمَّا قَبْلَه مِن كلامه غَلَيْتُنْلِرٌ على طَريقَةِ: قال موسى، كأنّه قِيلَ: فَماذا قالوا لِموسى غَلَيْتُنْلِا حِيْنَ قَالَ لَهُم مَا قال؟ فقِيلَ: قالوا عاجِزِينَ عَلَ قَيلَ: فَماذا قالوا عاجِزِينَ عَلَ المُحاجَّةِ: ( أَجِتْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاةُ فِي ٱلْأَرْضِ)، عَن المُلكُ.

كَما رُويَ عَنْ مجاهِدٍ (١)، وَعَنِ الزَّجَّاجِ أَنَّه سُمِّيَ المُلْكُ كِبْرِياءَ، لأَنَّه أكبرُ ما يُطَلَبُ مِن أمرِ الدُّنيا(٢).

فَكُلُّ مَن دعا إلى الحَقِّ رَماه مَن كان على المَسْلَكِ الجاهلِيِّ أَنَّ قَصْدَه مِنَ الدَّعْوةِ طَلَبُ الرِّئاسَةِ والجاهِ، مِن غَيرِ أَنْ يَنْظُروا إلى ما دَعا إليه، ومَا قَامَ عَلَيْهِ مِنَ البَراهِينِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۲) «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج (۳/ ۲۹).

### الثامنة والخمسون

# رمْيُ المؤمِنينَ بالفسادِ في الأرضِ.

شاهِدُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ آياتٌ كَثِيْرَةٌ، حاصِلُها أنَّ المخالِفينَ لَهُمْ مِنَ المؤمِنين مُفْسِدونَ فِي الأرضِ.

انظُرْ إلى قَولِهِم في أَوائِلِ سورة «البَقَرَة» [الآية: ١١] كَيْفَ ادَّعَوْ ا أَنَّهُم هُم مُصْلِحونَ ، وقد ردَّ اللهُ عليهم بقوله: ( أَلاّ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ) [البقرة: ١٢].

وَهَكَذا من هو على شاكِلَةِ أُولَئكَ، مِنَ الذينَ اسْتَحَلُّوا غَيَّهُمْ وتَمَكَّنَتْ بِدَعُهُمْ مِنْ قُلوبِهِمْ.

ومَنْ يَكُ ذَا فَم مُرِّ مَريضٍ يَجِدْ مُرَّا بِهِ الماءَ الرُّلالا نسأله تعالى أَنْ يُثبَّتَ قُلُوبنَا عَلى دينهِ القَويم، وأقدامَنا على الصِّراطِ المُستقيم (١).

\* \* \*

(١) قال الله تعالى: ( وَقَالَ ٱلْمَكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِمُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ مَالِهَ مَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ الْمَانَةُ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ) [الأعراف: ١٢٧].

يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه، وما أضمروه لموسى عَلْيَتَنْكِنْ ، وقومه من الأذى والبغضة (وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْم فِرْعَوْنَ) أَيْ: لفرعون (أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الدَّرْضِ)، أَيْ: يفسدوا أهل رعيتك، ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك، يالله العجب! صار هٰؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، ولهذا قالوا: (وَيَذَرَكَ وَ الله تَكُ قَالُه ابن كثير في "تفسيره".

وقال تعالى: ( قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَأَصْبِرُوٓاً) [الأعراف: ١٢٨]، فالمطلوب إذاً عند شدة الأذى من الحكام: الاستعانة بالله والصبر، حتى يجعل الله للمؤمنين المتقين مخرجًا، ويمكن للمؤمنين في الأرض. انتهى نقلاً من «التفسير الوجيز» (ص ١٦٥).

### التاسعة والخمسون

رمْيُ المؤمِنينَ بِتَبْديلِ الدِّين.

قال تعالى في سورة «غافر» [٢٦]: ( إِنِّ آَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ).

اعتقدوا أنَّ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلالِ هو الدِّيْنُ الحقُّ، وَمَنْ أراد تَحْويلَهُمْ عَنِ اعْتِقادِهِمُ الكاسِدِ، وصَرْفَهُمْ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الغَيِّ، فَقَدْ أرادَ إخراجهُم من الدِّينِ، وإفسادًا في الأرْضِ.

وَهَكذَا دَيْدَنُ أَعْدَاءِ الحَقِّ في كُلِّ عَصْرٍ.

\* \* \*

### الستون

كُونُهُمْ إِذَا غُلِبُوا بِالحُجَّةِ، فَزِعُوا إِلَى السَّيفِ والشَّكُوى إِلَى المُلُوكِ، وَدَعُوى احْتِقَار السُّلْطَانِ، وَتَحْويلِ الرَّعِيَّةِ عَنْ دِيْنِهِ.

قال تَعالى في سورة «الأعراف» [١٢٧]: (أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ).

فانظُرْ إلى شَكُوى آلِ فِرْعُونَ وَقُومِهِ إِلَيْهِ، وَتَحْرَيشِهِمْ إِيَّاهُ عَلَى مُقَاتَلَةِ مُوسَى غَلَالِتَ لِلِهِ وَمَا ذُكِرَ فِي آخِر الآيةِ مِن احْتِقارِ ما كانوا عَلَيْهِ (١).

### الحادية والستون

# تناقضُ مَذهَبهِمْ لَمَّا تَركوا الحَقَّ.

قال تعالى في سورة (قَ» [٤-٥]: (قَدْعَلِمْنَامَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظُ \* بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرِ مَرِيجٍ).

فَقُولُهُ: ( بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ) إلخ، إضرابٌ أُتْبِعَ الإِضرابَ الأَوَّلَ للدِّلالَةِ عَلَى أَنَّهُم جاؤوا بِما هو أَفْظَعُ من تَعَجُّبِهِمْ، وهو التَّكذيبُ بالحَقِّ، الذي هو النُّبُوَّةُ الثَّابتةُ بالمُعْجِزاتِ، في أَوَّلِ وَهْلَةٍ، مِن غير تَفَكُّرٍ ولا تَدَبُّرٍ.

(فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَرِيجٍ) مُضْطَرِب، وَذَلِكَ بسببِ نَفْيِهِمُ النُّبُوَّةَ عنِ البَشَرِ بِالكُلِّيَةِ تارة، وَزَعْمِهِمْ أَنَّ اللَّائِقَ بِهَا أَهِلُ الْجَاهِ والمالِ كما يُنْبِيءَ عَنْهُ قَولُهُم: (لَوَلا نُزِلَ هَذَا الْفُرَءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرَيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف: ٣١] تارةً أُخرى، وَزَعْمِهِمْ أَنَّ النُّبُوَّةَ سِحْرٌ مرَّةً أُخرى، وأَنَّها كِهانَةٌ أخرى، حيثُ قالوا في النبيِّ والسَّبعادِ لَهُ، وتكذيبٍ ومَرَّةً: كاهِنٌ، أَوْ هو اخْتِلافُ حالِهِم ما بَيْنَ تَعَجُّبٍ مِنَ البَعْثِ واستبعادِ لَهُ، وتكذيبٍ وتَرَدُّدٍ فيه، أو قولُهم في القرآن: هو شِعْرٌ تارةً، وَهُو سِحْرٌ أخرى (١).

وقال تَعالَى في سورةِ «الذَّارياتِ» [٧-١١]: (وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ تُخْلَفِ \* يُؤْفُكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ \* قُبِلَ ٱلْمَزَّصُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ).

(ٱلْخُبُّكِ): جمع حَبيكَةٍ، كَطَريقَةٍ، أَوْ حِباك، كَمِثال وَمُثُلٍ، والمرادُ بها إمَّا الطُّرُقُ المحسوسةُ التي تَسيرُ فيها الكواكبُ، أو المعقولةُ التي تُدْرَكُ بالبَصيرةِ، وهي ما يدلُّ على وَحْدَةِ الصَّانع وقُدْرَتِهِ وعِلْمِهِ وحِكمتِه إذا تأمَّلَها النَّاظرُ.

 مَعَهُ سُبحانَه، وفي أمْرِ الرَّسولِ، فَتَقُولُونَ تارةً: إنَّه مَجْنُونٌ، وأُخْرَى: إنه ساحرٌ، ولا يَكُونُ الساحِرُ إلا عاقلاً، وفي أمْرِ الحَشْرِ، فَتَقُولُونَ تارةً: لا حَشْرَ ولا حَياةَ بَعْد المَوتِ أصلاً، وتَزْعمونَ أُخرى أنَّ أصنامَكم شُفعاؤُكم عِندَ اللهِ تَعالى يومَ القيامِة، إلى غير ذلك من الأقوالِ المتخالفةِ فيما كُلِّفُوا بالإِيمانِ بِهِ.

وقولُهُ: ( يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ): أيْ: يُصْرَفُ عَنِ الإِيمانِ بِما كُلِّفوا الإِيمانَ بِهِ.

( قُنِلَ ٱلْحَرَّصُونَ): أيْ: الكذَّابونَ مِنْ أصحابِ القولِ المُخْتَلِفِ.

( ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ): الغَمرةُ: الجَهلُ العظيمُ يَغْمرُهُم وَيَشْمَلهُم شُمولَ الماءِ الغامرِ لِما فِيْهِ، والسَّهو: الغَفْلَةُ.

وقال تَعالى في أواخر سورةِ «الأنعام» [١٥٩]: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءًا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّنُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ).

هذه الآيةُ استئنافٌ لبيانِ أحوالِ أهلِ الكتابَيْنِ إثْرَ بيانِ حالِ المشركين، بناءً على ما رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ وقتادةَ: أنَّ الآيةَ نَزَلَت في اليهودِ والنَّصاري.

أَيْ: بَدَّدوا دِينَهم، وبعَّضوه، فتمسَّكَ بِكُلِّ بعضٍ منه فرقةٌ منهم.

( وَكَانُواْشِيعًا)، أيْ: فِرَقا تُشايعُ كُلُّ فِرْقَةٍ إماماً، وَتَتْبَعُهُ، أَيْ: تُقَوِّيهِ، وَتُظْهِرُ أَمْرَهُ.

أخرجَ أبو داودَ والتَّرْمِذِيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «افْتَرَقَتِ النَّصَارى الله وَ على إحْدى وسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّهم في الهاوِيةِ إلا واحدةً، وافْتَرَقَ أُمَّتي على ثَلاثٍ على ثِنْتَيْنِ وسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّهُم في الهاوِيةِ إلا واحدةً، وسَتَفْتَرِقُ أُمَّتي على ثَلاثٍ وسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّهُم في الهاوِيةِ إلا واحدةً».

واستثناءُ الواحدةِ مِن فِرَقِ كُلِّ مِن أهلِ الكِتابَيْنِ إِنَّما هو بالنَّظَرِ إلى العَصْرِ الماضي قَبْلَ النَّسْخِ، وأمَّا بَعْدَهُ؛ فالكُلُّ في الهاوِيَةِ، وإِن اختَلَفَتْ أسبابُ دُخولِهِم.

( لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً)، أَيْ: مِنَ السُّؤالِ عَنهم، والبَحثِ عَن تَفَرُّقِهِمْ، أَوْ مِنْ عِقابِهِمْ، أَوْ أَنتَ بَرِيءٌ مِنْهم.

( إِنَّمَا آَصُهُمُ إِلَى ٱللَّهِ): تَعْلَيلٌ للنَّفي المذكورِ، أَيْ: هو يَتَولَّى وَحْدَهُ أَمرَهم: أُوْلاهُمْ وأُخْراهُمْ، وَيُدَبِّرُهُ حَسْبَما تَقْتَضيهِ الحِكْمَةُ.

ومِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: المُفَرِّقُونَ: أَهْلُ البِدَعِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ:

فقد أخرج الحَكيمُ التَّرْمِذِيُّ وابنُ جَريرِ والطَّبَرانيُّ وغيرُهم عن أبي هُرَيرةَ عَن النَّبِيِّ فَلَّ النَّبِيِّ فَي قُولِه سُبْحانه: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواً) إلخ: «هُمْ أَهْلُ البِدَعِ والأَهْواءِ مِنْ هُذه الأُمَّة»(١)

فَيكونُ الكلامُ - حِيْنَئِذِ - استِئْنافاً لِبَيان حالِ المُبْتَدِعينَ، إثْرَ بَيانِ حالِ المُشْرِكينَ، إشارة إلى أنَّهم ليسوا مِنْهم بِبَعيدٍ.

والمقصودُ أنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ سواءٌ كانوا أُمِّيِّنَ أَوْ كِتابِيِّينَ قد فَرَّقوا دينَهم، وتَغايَروا في الإعتقادِ، فكانَ عُبَّادُ الأصنامِ كُلُّ قَومٍ لَهُم صَنَمٌ يَدينونَ لَهُ، وَلَهُمْ شرائعُ مُخْتَلِفَةٌ في عِبادتِها، وَمِنهم مَنْ كان يَعْبُدُ كُوْكَباً، ومِنهم مَنْ كان يَعْبُدُ الشَّمسَ، ومِنهم، ومِنهم، وكذَلِكَ الكِتابِيُّونَ على ما بَيَّنَا.

فالافْتِراقُ ناشىءٌ عن الجَهْلِ، وإلا فالشَّريعةُ الحَقَّةُ في كُلِّ زمان لا تَعَدُّدَ فيها ولا اختِلاف، ولذلك تَرى القُرآنَ يُوَحِّدُ الحَقَّ وَيُعَدِّدُ الباطِلَ:

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كَالله في «تفسيره»: لكن هذا إسناد لا يصحُّ، فإن عباد بن كثير متروك الحديث، ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، إ.هـ.

قلت: معنى ( فَرَقُوا دِينَهُم )، أي: بمخالفتهم له، واختلافهم فيه ( وَكَانُوا شِيَعًا) فرقًا، كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، وكل الفرق إلا الفرقة الناجية، وهي الملتزمة بما كان عليه رسول الله في وأصحابه ( لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةً) أي: أنت والرسل برءاء منها. . انتهى نقلاً عن "التفسير الوجيز على هامش الكتاب العزيز" (ص ١٥٠).

قال تَعَالَى: ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنَتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوَاْ الْطُلُمَنِ إِلَى الظَّلُمَنِ إِلَى الظَّلُمَنِ اللَّهِ الْطُلُمَنِ اللَّهِ الْطُلُمَنِ اللَّهِ الْطُلُمَنِ اللَّهِ الْطُلُمَنِ اللَّهُ الْطُلُمَنِ اللَّهُ الْطُلُمَاتِ اللَّهُ الطَّلُمَاتِ اللَّهُ الْطُلُمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْطُلُمَاتِ اللَّهُ الْطُلُمَاتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللللللْمُ الللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللللْمُو

فانظُرْ كَيفَ أَفْرَدَ النُّورَ الَّذي هو الحَقُّ، وَجَمَعَ الظُّلُماتِ التي هِيَ الباطِلُ والزَّيغُ، فَتَفْرِقَةُ الآراءِ، والاخْتِلافُ في الاعتقادِ مِنْ خِصال الجاهِلِيَّةِ وما كان عَلَيْهِ أَهلُ الباطِلِ، والاتفاقُ على العَقيدةِ الحَقَّةِ هو مِنْ دَأْبِ أَتْباعِ الرُّسُلِ والمُتَمَسِّكينَ بما شَرَعَهُ اللهُ تَعالى.

\* \* \*

### الثانية والستون

# دعْوَاهُمُ العَمَلَ بِالْحَقِّ الَّذِي عِنْدَهُمْ.

كَما قَالَ تَعَالَى في سورةِ «البَقَرَةِ» [٩١]: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ فَوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقَنَّلُونَ أَنْكِامَ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقَنَّلُونَ أَنْكِيانَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُوَّمِنِينَ).

أَيْ: نَسْتَمِرُ على الإيمانِ بِالتَّوراةِ وما في حُكْمِها مِمَّا أُنْزِل لِتَقْريرِ حُكْمِها، ومُرادُهُم بِضَميرِ المُتكلِّمِ إمَّا أنبياءُ بني إسرائيلَ ـ وهو الظَّاهُر، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ عَدَمَ إيمانِهم بالقرآنِ كان بَغْياً وَحَسَداً على نُزولِهِ على مَنْ ليس مِنهم ـ وإمَّا أَنْفُسُهُمْ، ومعنى الإنزالِ عليهم: تَكْليفُهُم بِما في المُنَزَّلِ مِنَ الأحكام.

وَذُمُّوا على هٰذِهِ المَقالةِ لِما فيها مِنَ التَّعْريضِ بِشأْنِ القرآنِ، وَدَسائسُ اليهودِ مشهورةٌ، وتمامُ الكَلام في التَّقسيرِ. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يكذب دعواهم العمل بالحق الذي عندهم، تركهم رجم الزاني مع اعترافهم أنه في كتابهم، كما يأتي في هامش ص (١٣٣).

وقد تقدم أيضاً في هامش المسألة السادسة والعشرين أنهم كفروا بعيسى عَلَيْتُنْكِرْ وفي كتابهم التصديق به.

#### الثالثة والستون

الزِّيادةُ في العِبادةِ، كَفِعْلِهِمْ يَوْمَ عاشوراء (١).

\* \* \*

(۱) وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، فالبدع منتشرة في شرق العالم الإسلامي وغربه، وهي في تكاثر مستمر، حتى أصبح بعض المنتسبين للعلم والمشيخة يخترعون ويبتدعون ما لم يأذن به الله، وصار هذا عائقاً كبيراً أمام من يريد معرفة الإسلام على وجهه الصحيح، كما جاء به رسول الله على أهدهم وأصلح قلوبهم.

أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراء، فهي لا تزال مثل ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحها، وإسالة الدماء، وضرب الظهور بالسلاسل ضرباً مبرحاً.

كما يوجد كثير من البدع في ذلك اليوم بعضها مستند إلى أحاديث واهية، وأكثرها ( إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَكَنَّ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاتَنرِهِم مُّقَتَدُونَ) [الزخرف: ٢٣].

وهكذا الحل من نقص شيئاً من العبادة، فإنه فيه جاهلية، وكذلك من زاد في الدين، فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية، ولو رآها أصحابها حسنة.

### الرابعة والستون

النَّقْصُ مِنْها، كَتَرْكِهمْ الوَّقوفَ.

قال تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ) [البقرة: ١٩٩]، أيْ: مِن عَرَفَةَ، لا منْ مُزْ دَلفَةَ (١).

والخطاب عامٌّ، والمقصودُ إبطالُ ما كان عليه الحُمْسُ مِنَ الوُقوفِ بِجَمْع.

فَقَدْ أَخْرِجَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَن عائشةَ تَخَاتُهَا قالتْ: «كانتْ قُرَيشٌ ومَنْ دانَّ دِيْنَها يَقَفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وكانوا يُسَمَّونَ الحُمْسَ، وكان سائرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسلامُ، أَمْرَ اللهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْتِيَ عَرِفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهاً، ثُمَّ يُفيضَ مِنها، فَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحانه: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكاضَ ٱلنَّكَاسُ)»(٢).

وَمَعْناها: ثُمَّ أَفِيضوا أَيُّها الحُجَّاجُ مِنْ مَكانٍ أَفاضَ جِنْسُ النَّاسِ مِنْهُ قَديماً وَحَديثاً، وَهو عَرَفَةُ، لا مِنْ مُزْدَلِفَةَ.

\* \* \*

# الخامسة والستون

تَعَبُّدُهُمْ بِتَرْكِ أَكْلِ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّرْقِ، وَتَرْكِ زِيْنَةِ الشِّ التي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ. قال تعالى في سورةِ «الأعْرافِ» [٣٦-٣٦]: ( ﴿ يَنَبَى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ

<sup>(</sup>۱) فكانوا يتركون الوقوف بعرفة مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عَلَيْتُلِكُمْ، لكن ابتدعوا من عندهم الوقوف بمزدلفة، وقالت عائشة رَجِيْتُهَا: «كان الناسُ يُفيضون من عرفاتٍ، وكانت الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت (أفيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَّ اصَّ النَّاسُ) رجعوا إلى عرفات»، رواه مسلم في (الحج: ٢٩٥٥). وكان من توفيق الله تعالى لنبيه على البعثة أنه كان يقف بعرفة مع الناس، كما رواه مسلم برقم (٢٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في (التفسير/ سورة البقرة: ٤٥٢٠)، ومسلم في (الحج: ٢٩٥٤).

مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا شُنْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ \* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَكُلُواْ وَالشَّرِفِوْ اللَّهَ الْمَسْرِفِينَ \* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الْمَيْوَةِ اللَّهُ يَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَنِ فَالطَّيِّبُتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ).

وسببُ النُّزولِ - على ما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاس - أَنَّه كانَ أُناسٌ مِنَ الأَعْرابِ يَطوفونَ بِالبيتِ عُراةً، حَتَّى إِنْ كانتِ المرأةُ لَتَطوفُ بالبيتِ وهي عُريانةٌ، فَتُعَلِّقُ على سُفْلِها سُيُوراً مِثْلَ هذه السُّيورِ التي تكونُ على وَجْهِ الحُمُرِ من الذُّنابِ، وهي تقول:

اليومَ يَبدو بعضُه أَوْ كُلُّه وما بَدا مِنه فَلا أُحِلُّه

فأنزل اللهُ تَعالى هذه الآية: ( ٥ يَنبَنِي مَادَمَ) إلخ.

( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) مِمَّا طابَ لَكُمْ.

قال الكَلْبِيُّ: «كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قُوتاً، وَلَا يَأْكُلُونَ دَسَمًا في أَيَّامِ حَجِّهِمْ، يُعَظِّمُونَ بِذَلِكَ حَجَّهُمْ، فقال المُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ، فأنزلَ اللهُ تَعَالَى الآيةَ».

ومِنْهُ يَظْهَرُ وَجْهُ ذِكْرِ الأَكْلِ والشُّرْبِ هُنا.

(وَلَا تُسْرِفُواً) بِتَحْرِيمِ الحَلالِ، كَما هو المُناسِبُ لِسَبَبِ النُّزولِ أَوْ بِالتَّعَدِّي إلى الحَرام.

( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } مِنَ الثِّيابِ وكُلِّ ما يُتَجَمَّلُ بِهِ.

(وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ)، أي: مِنَ المُسْتَلَذَّاتِ، وقيلَ: المُحَلَّلاتُ مِنَ المَآكِلِ والمَشارِبِ، كَلَحْم الشَّاةِ وَشَحْمِها وَلَينِها.

( قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا)، أَيْ: هِيَ لَهُمْ بِالأَصالَةِ لِمَزيدِ كَرامَتِهِم على اللهِ تَعالى، وَالكَفَرَةُ - إِنْ شاركوهُمْ فيها - فَبِالتَّبَعِ.

(خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ) لا يُشارِكُهُمْ فِيْها غَيْرُهُمْ.

### السادسة والستون

تعَبُّدُهُمْ بِالمُكاءِ وَالتَّصْدِيَةِ.

قال تعالى في سورة «الأنفالِ» [٣٥]: ( وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَّدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَتَكَفُرُونَ).

تفسيرُ هذه الآيةِ: ( وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ)، أَيْ: المسجِدِ الحرامِ، الذي صَدُّوا المسلمينَ عنهُ، والتَّعبيرُ عنه بِالبيتِ للاختصارِ مَعَ الإِشارةِ إلى أنَّه بيتُ اللهِ، فينبغى أَنْ يُعَظَّمَ بالعِبادةِ، وَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

( إِلَّا مُكَاءً)، أيْ: صَفِيراً.

( وَتَصْدِيَةً )، أيْ: تَصفيقاً، وهو ضربُ اليدِ باليدِ بِحَيثُ يُسْمَعُ له صوتٌ.

والمرادُ بالصَّلاةِ: إمَّا الدُّعاءُ، أو أفعالٌ أُخَرُ كانوا يفعلونها، ويُسمونها صلاةً، وحُمِلَ المُكاءُ والتَّصديةُ عليها بِتأويلِ ذلك بأنَّها لا فائدةَ فيها، ولا معنى لها، كَصَفيرِ الطُّيورِ، وتصفيقِ اللعِبِ.

وقد يُقالُ: المُرادُ أنَّهم وَضَعوا المُكاءَ والتَّصديةَ موضعَ الصَّلاةِ التي يَليقُ أنْ تَقَعَ عند البيتِ.

يُروى أنَّهم كانوا إذا أرادَ النَّبِيُ اللَّهُ أَن يُصَلِّي، يَخْلِطونَ عليه بالصَّفيرِ والتَّصفيق (١٠). ويروى أنهم يصلون ـ أيْضاً ـ .

وَيُروى أَنَّهُم كَانُوا يَطُوفُونَ عُراةً: الرِّجالُ والنِّساءُ مُشَبِّكِينَ بين أصابعِهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹/ ٢٤١) عن ابن عمر، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما في الدر المنثور (۳/ ۱۸۳).

يُصَفِّرونَ فيها، وَيُصَفِّقونَ (١).

وباقي الآيةِ معلومٌ.

والمقصودُ أنَّ مِثْلَ هذه الأفعالِ لا تكونُ عِبادةً ، بَلْ مِن شعائرِ الجاهِلِيَّةِ .

فما يَفْعَلُه اليومَ بعضُ جهلةِ المسلِمينَ في المساجدِ مِن المُكاءِ والتَّصديةِ يَزعُمونَ أَنَّهم يَذكُرون اللهُ، فهو مِن قَبيلِ فِعلِ الجاهِلِيَّةِ، وما أَحْسَنَ ما يقولُ القائلُ فِيْهِم:

أقالَ اللهُ صَفِّقُ لي وَغَنَّ وَقُلْ كُفْرًا وَسَمِّ الكُفْرَ ذِكْرًا

وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِعُ صوتَ المَلاهي صوتَ الشَّيطانِ، قال تعالى: ( وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَٱجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعَدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) [الإسراء: ٦٤].

\* \* \*

### السابعة والستون

دعُواهُمُ الإيمانَ عندَ المؤمنينَ، فَإذا خَرَجوا خرجوا بِالكُفْرِ الذي دَخَلوا بِه<sup>(٢)</sup>.

34 34 34

(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٤١) عن سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>٢) كما قال تعالى: ( وَإِذَا جَاهُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنّا وَقَد ذَخَلُواْ بِالكُّنْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيَّةٍ وَاللّهُ أَعَلَا بِمَا كَانُواْ يَكْتُنُونَ)

[المائدة: ٢١]، وقال تعالى: ( وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنّا وَإِذَا خَلَوّاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَمَكُمْ إِنَّمَا
غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ) [البقرة: ١٤]، وقال تعالى: (إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّا الْمَنَافِقِينَ لَكَذِبُوكَ \* اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّا اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَامَنُوا ثُمَّ كَثَرُواْ فَطَيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْفَهُونَ } [المنافقون: ١-٣].

وهذه حال كثير من الدعاة إلى الباطل، حيث تجده يفسد في الإسلام، مع ادعائه الحرص عليه وعلى أهله.

#### الثامنة والستون

دعاؤُهُمُ النَّاسَ إلى الضَّلالِ بِغَيرِ عِلمٍ<sup>(١)</sup>.

# التاسعة والستون

# دعاؤُهُمُ النَّاسَ إلى الكُفْرِ مَعَ العِلْمِ<sup>(٢)</sup>.

(۱) كفعل النصارى، فإنهم لا علم عندهم، ومع ذلك يدعون إلى باطلهم، ويتعصبون له، وكأنه هو الحق، ولنن جاءهم كتاب من الله على لسان نبيهم عيسى عَلَيْتَكِلاً، فإنه لم يلبث أن حُرِّف وغير وبدل. ولأهل الضلال من الفرق الإسلامية في عصرنا من هذه الخصلة الجاهلية حظَّ وافرٌ، ونصيبٌ كاملٌ، و(مَن يُصَلِل اللهُ فَكَلا هَادِي لَهُ وَيلَدُهُم فِي طُغَيْنِهم يَهمَعُونَ) [الأعراف: ١٨٦]، فتراهم مع انحرافهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم \_ ينشطون في بث باطلهم ودعاتهم شرقاً وغرباً، وينفقون على ذلك الأموال الطائلة.

وتجدهم مع ذلك متحمسين لباطلهم، مدافعين عنه، داعين الناس إليه، مع جهلهم بمنهج الفرقة الناجية، ألاوهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله على وأصحابه. والله الموفق.

أما مشركي قريش فقد كفروا عناداً ومكابرة، وتجرؤوا إلى أن دعوا رسول الله الله الله الكفر بالله، وذلك بأن يعبد ما يعبدون، ويعبدون ما يعبد.

فعن ابن عباس: إن قريشاً وعدوا رسول الله الله الله الله علوه مالاً؛ فيكون أغنى رجل بـ (مكة)، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطؤوا عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء؛ فإن لم تفعل ؛ فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: «ما هي؟» قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة. قال: «حتى أنظر ما يأتي من عند ربي». فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: (قُل يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْوُونَ) السورة، وأنزل الله: (قُل آفَغَيْر اللهِ فَاعْبُد وَكُن مِّر الشَّد عَبِد الزم : ١٤-٦٦]. =

### السبعون

المَكْرُ الكُبَّارُ: كَفِعْلِ قَوْمِ نوحٍ.

قال تعالى في سورة «نوح» عَلاَيْتَ لِلهِ [٢٢-٢٤]: ﴿ وَمَكَرُواْمَكُرُاكُبَارًا \* وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا \* وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ﴾ .

ومعنى الكُبَّارِ: الكَبيرُ.

والمَكْرُ الكُبَّارُ: احتيالُهُم في الدِّين، وَصَدُّهُم لِلنَّاسِ عنه، وإغراؤُهم وتحريضُهم على أذيةِ نوحٍ عَلَيْتُ لِلاِّ

وَهكذا فَعَلَ أَخْلافُ هؤلاءِ مِن مَرَدَةِ الدِّين، وَأَتْباعِ الهَوى وَعَبَدَةِ الدُّنْيا، يَفعلونَ مَعَ دُعاةِ الحَقِّ كما فَعَلَ قَوْمُ نوحٍ غَلَيْتَ لِلاِّ معَهُ، قد تَشابَهَتْ قُلوبُهُم، نسألُه تعالى أَنْ يُعيذَ رِجالَ الحَقِّ مِن كَيدِ مِثْلِ هؤلاءِ الفَجَرَةِ، وَيَصُونَهُم مِن مَكْرِهِم.

وقَدْ جَرَّبْتُهُمْ فَرَأَيْتُ مِنْهُمْ خَبائِثَ بِالمُهَيْمِن نَسْتَجيرُ

\* \* \*

<sup>=</sup> أخرجه ابن جرير (٣٠/ ٣٣١)، وابن أبي حاتم، والطبراني؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٤)، وإسناده حسن. كذا في «صحيح السيرة النبوية» (ص ٢٠٧).

وكذلك فعل فرعون، فإنه دعا قومه إلى الكفر بالله وبرسوله مع علمه بصدق موسى عَلَيْتَ إِلَّهُ ، قال تعالى : (وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا اَنْهُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ) [النمل: ١٤] وقال له موسى عَلْيَتَكُلاْ : (لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْزَلَ هَدَوُلاَ إِلاَّ رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآمِر وَإِنِ لاَ ظُنُكُ يَعَفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا ) عَلَيْتُلاْ : ( وَأَضَلَّ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا [الإسراء: ١٠٢] لكنه استمرعلى كفره وإضلاله غيره مع يقينه بصدق موسى عَلَيْتُلاِ ( وَأَضَلَّ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ) [طه: ٧٩]، وكذب على قومه في قوله : ( مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا آهَدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) [غافر : ٢٩]

ومشابهوهم في هذا العصر كثير، وذلك أن أغلب دعاة الضلالة يعلمون أن الحق هو ما عليه المتمسكون بمنهاج الفرقة الناجية، وهو ما كان عليه رسول الله في وأصحابه، ويستيقنون ذلك، ومع ذلك يدعون الناس إلى خلافه، ويشككونهم فيه؛ حسداً من عند أنفسهم، فإلى الله المشتكى، وهو المستعان.

# الحادية والسبعون

أئِمَّتُهُمْ: إمَّا عالِمٌ فاجِرٌ، وإمَّا عابِدٌ جاهِلٌ.

فَذَكَرَ في الآيةِ أَنَّ فَريقاً مِن أَسْلافِ اليهودِ وهم الأحبارُ \_ كانوا يَسْمَعونَ التَّوراةَ ويُؤوِّلونها تأْويلاً فاسداً حسبَ أغراضِهم، بلْ كانوا يُحَرِّفونها بِتبديلِ كلام مِن تلقائِهم، كما فَعَلوا ذَلِكَ في نَعْتِهِ عَلَيْقُ ، فإنَّهُ رويَ أَنَّهُ مِن صِفاتِهِ فيها أَنَّهُ أبيضُ رَبَّعَةٌ ، فَعَيَّروهُ بِأَسْمَرَ طويلٍ ، وَغَيَّروا آيةَ الرَّجمِ بِالتَّسخيم وتَسُويدِ الوجهِ ، كما في البخاريِّ .

(وَمِنْهُمْ) فَرِيقٌ ( أُمِيَّوُنَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنِ) إِلا بِالدَّعاوى الكاذبةِ، والمرادُ بهم جَهَلَةٌ مُقَلِّدَةٌ، لا إدراكَ لَهُمْ.

وَتَمامُ الكلامِ في هذا المَقامِ يُطلُّبُ مِنَ التَّقسيرِ.

والمقصودُ أنَّ تَحْريفَ الكَلِمِ، واتَّباعَ الهَوى، والقولَ على اللهِ مِن غَيرِ عِلْمٍ مِن خِيرِ عِلْمٍ مِن خِيرِ عِلْمٍ مِن خِصالِ الجاهِلِيَّةِ.

وَأَنت تَعلمُ حالَ أحبارِ السُّوءِ اليومَ والرُّهبانِ الذينَ يقولونَ على اللهِ ما لا يُعْلَمُ قد تَجاوَزوا الحَدَّ في اتِّباع الهَوى، وَتَأْويلِ النُّصوصِ، وما أشبه ذٰلِكَ، مِمَّا يَسْتَحْيي

منهُ الإسلامُ، والأمرُ لِلَّهِ.

### الثانية والسبعون

# زَعْمُهُمْ أَنَّهم أولياءُ شِمِن دونِ النَّاسِ.

دليلُ هذِهِ المسألةِ قولُه تَعالى في سورةِ «الجُمُعَة» [٦]: (قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاً)، أيْ: تَهَوَّدُوا، أَيْ: صاروا يَهودًا.

( إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمُ آوَلِيكَ أَهُ لِلَهِ)، أَيْ: أَحِبًاءُ لَه سُبْحانه، وَلَمْ يُضِفْ ( أَوَلِيكَ أَهُ ) إِلَيْهِ تَعالى كما في قولِه سبحانه: (أَلَا إِنْ أَوْلِيكَا هَ ٱللّهِ) [يونس: ٦٢]؛ لِيُؤْذِنَ بالفَرْقِ بَيْنَ مُدَّعي الوِلايةِ وَمَن يَخُصُّهُ بِها.

(مِن دُونِ ٱلنَّاسِ)، أيْ: مُتَجاوِزينَ عنِ النَّاسِ.

( فَتَمَنَّوُا ٱلمَوِّتَ)، أَيْ: فَتَمَنَّوا مِنَ اللهِ أَنْ يُميتكُم، وَيَنْقُلَكم مِن دار البَلِيَّةِ إلى مَحَلِّ الكرامةِ.

( إِن كُنُمُّ صَلِيقِينَ) في زَعْمِكُم، واثقِينَ بأنَّه حَقٌّ، فَتَمَنَّوا الموت؛ فإنَّه مَن أيقَنَ أنَّهُ مِن أهل الجَنَّةِ أَحَبَّ أَنْ يَتَخَلَّصَ إليها مِن هذه الدارِالتي هي قَرارَةُ الأنكاد والأكدارِ.

وأُمِر اللهِ اللهِ اللهِ اللهُم ذَلِكَ إظهارًا لِكَذِبِهِم، فإنَّهم كانوا يقولون: ( ضَّنُ أَبْنَكُواُ اللّهِ وَأَحِبَّتُوُهُ وَ المائدة: ١٨]، وَيَدَّعُونَ أَنَّ الآخرة لَهُم عند اللهِ خالصة ، ويقولون : ( لَن يَدْخُلُ الْجَنَّة إِلّا مَن كَانَ هُودًا)؛ كما أخبرَ تعالى عن الكتابيين في كتابه، فقال جل شأنه: ( وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّة إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَكَا تِيلَكَ آمَانِيُّهُم قُلْ هَانُهُ اللّهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَكَا تِلْكَ آمَانِيُّهُم قُلْ هَانُهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَه وَاللّهُم يَعْزَنُونَ ) [البقرة: ١١١-١١١].

وَرُويَ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ كَتَبَتْ يَهُودُ المدينةِ لِيهُودِ خَيْبَرَ: إِن اتَّبَعْتُم

محمَّدًا أَطَعْناهُ، وإنْ خالفْتُموه خالَفْناه، فقالوا: نحنُ أبناءُ خليلِ الرحمٰنِ، ومنا عزيرٌ ابنُ اللهِ والأنبياءُ، ومتى كانتِ النُّبُوَّةُ في العَرَبِ؟! نحنُ أَحَقُّ بها مِن مُحمَّدٍ، وَلا سَبيلَ إلى اتِّباعِهِ، فَنَزَلَتْ: (قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ هَادُوَّا) الآية (١٠).

( وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُۥ أَبَدَا): إخبار بحالِهم المستقبَلِ، وهو عدمُ تمنيِّهم الموتَ، وَذَلِكَ خاصٌّ بأولئكَ المخاطَبينَ.

وَرويَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قَال لَهم: «والَّذِي نفسي بيدِهِ لا يقولُها أَحَدُّ مِنكُم إلا غَصَّ بريقِهِ»، فَلَمْ يَتَمَنَّهُ أَحدُّ مِنهم، وما ذَلِكَ إلا لأنَّهم كانوا مُوقِنينَ بصدقِه عَلَيْ ، فَعَلِموا أَنَّهم لو تَمَنَّوا لمَاتوا مِن ساعتِهم، وَلَحِقَهم الوعيدُ، وهذه إحدى المُعجزاتِ.

(بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ)، أَيْ: بسبِبِه، كَأَنَّهُ قيلَ: انْتَفَى تَمَنِّيهِم بِسببِ ما قَدَّمَتْ، والمُرادُ بِما قَدَّمَتْهُ أَيْديهِمِ: الكُفْرُ والمعاصي الموجِبةُ لدخولِ النَّارِ، وَلَمَّا كانت

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: (قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ \* وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًّا بِمَا قَدَّمَت آيْدِيهُم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [البقرة: ٩٥-٩٥]، عن ابن عباس رضى الله عنه، يقول الله تعالى لنبيه محمد الله عنه الله عنه، يقول الله تعالى لنبيه محمد الله عنه عنه الله عنه عنه الله لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمِكَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ) أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله الله الله أيُّ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِمِهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ) أيْ: بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على وجه الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس ( فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ) فسلوا الموت. وقال عبدالرزاق عن مَعْمَر، عن عبدالكريم الجزري، عن عكرمة، قوله ( فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ) قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا، إ. هـ. ثم ذكر أثراً عن ابن عباس: قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، إ. هـ. فالمسألة على سبيل المباهلة، وليست كما ذكره الشيخ كِثَلَلْهُ، قال ابن كثير كِثَلَلْهُ: ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمونَ أنكم أصحاب الجنة، وأنتم لا تتمنونَ في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم إ. هـ. ثم قال بعد: وسميت هذه المباهلة تمنيًا، لأن كل محقٌّ يودُّ لو أهلك الله المبطل المناظر له، لا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره، وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة، لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. إ. هـ.

اليدُ مِن بينِ جوارحِ الإنسانِ مَناطَ عامَّةِ أفعالِه، عَبَّرَ بها تارةً عن النَّفسِ وأخرى عنِ القُدرةِ.

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ) أَيْ: بِهِمْ، وإيثارُ الإِظهارِ على الإِضمارِ لِذَمِّهِمْ، والتسجيلِ عَلَيْهِم بِأَنَّهِم ظالِمونَ في كُلِّ ما يأتونَ وَيَذَرونَ مِنَ الأمورِ الَّتي مِن جُمْلَتها ادِّعاءُ ما هم عنه بِمَعْزِلٍ، أَيْ: واللهُ عليمٌ بما صَدَرَ منهم من فُنونِ الظُّلمِ والمَعاصي، وَبِما سَيكونُ مِنهم، فيجازيْهم على ذَلِكَ.

(قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ) وَلا تَجْسُرونَ عَلَى أَنْ تَمَنَّوْهُ مَخَافَةَ أَنْ تُوَجِّدُوا بِوَبَالِ أَفْعَالِكُمْ.

(فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمُّ الْبَتَّةَ، مِن غيرِ صارِفٍ يَلْويهِ، وَلا عاطِفٍ يَثْنيهِ.

(ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ) الذي لا تَخْفى عَلَيْهِ خافيةٌ.

( فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ) مِنَ الكُفْرِ وَالمعاصي بِأَنْ يُجازِيكم بِها.

وهذا دَيْدَنُ الزَّائغينَ، وشَأْنُ الملحِدينَ، كما قَالَ تَعالى عَن اليَهود: ( خَنْ أَبْنَكُوُّا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوُهُمُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقٌ) [المائدة: ١٨].

وَقَدْ وَرِثَ هَذِهِ الخصلةَ كَثيرٌ مِمَّن يَنْتَمِي إلى المِلَّةِ الإسلاميَّةِ، بَلْ كُلِّ مِنَ الفِرَقِ يقول: نحنُ أَوْلِياءُ اللهِ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ في حديثِ الفِرَقِ في بيانِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: «وهُمْ ما أنا عليهِ وأصحابي»(١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمذي بلفظ: «ما أنا عليه وأصحابي» برقم (۲٦٤١). وقد تقدم ص (٥٠).

# الثالثة والسبعون

دَعْواهِم مَحَبَّةَ اللهِ مَعَ تَرْكِ شَرْعِهِ، فَطالَبَهُم سُبحانَه بِقولِهِ في سورةِ «آلِ عمرانَ» [٣١]: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيـمُ ).

قال الحسن وابنُ جُرَيْجٍ: «زَعَمَ أقوامٌ عَلَى عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهم يحِبُّونَ اللهَ ، فقالوا: يا مُحَمَّدُ إِنَّا نُحِبُّ ربَّنا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى هذه الآيةَ »(١).

وَرَوى الضَّحاكُ عنِ ابنِ عبَّاس قال: «وَقَفَ النَّبِيُّ النَّيُّ على قريشٍ في المسجدِ الحرام، وقد نَصَبوا أصنامَهم، وعَلَّقوا عَلَيها بَيْضَ النَّعام، وَجَعَلوا في آذانِها الشُّنوف (٢) وَهُم يَسجدونَ لها، فقالَ: «يا معشرَ قريشٍ، لقد خالفتُم مِلَّة أبيكم الشُنوف (به وَلَقَدْ كانا على الإسلام»، فقالَتْ قُرَيشٌ: يا محمَّدُ! إنَّما نَعبدُ هذه حُبًّا لِلَّه؛ لِتقرِّبَنا إلى الله زُلْفى، فأنزَلَ الله تَعالى: ( قُلُ إِن كُنتُمْ تُعَبُّونَ الله) إلى الله زُلْفى، فأنزَلَ الله تَعالى: ( قُلُ إِن كُنتُمْ تُعَبُّونَ الله) إلى الله زُلْفى، فأنزَلَ الله تَعالى: ( قُلُ إِن كُنتُمْ تُعَبُّونَ الله) إلى الله وَلَفى الله وَلَا الله الله على الله الله وَلَا إِن كُنتُمْ تُعَبِّونَ الله) إلى الله وَلَا إِن كُنتُمْ تُعَبِي الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله وَلَا إِن كُنتُمْ تُعَبِي وَلَا الله الله وَلَا إِنْ كُنتُمْ تُعَبِي وَلَا الله وَلَا إِنْ كُنتُمْ تُعْبِي وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِنْ كُنتُمْ وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَى الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا لَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلْمُوا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلْهُ وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

وفي روايةِ أبي صالح أنَّ اليهودَ لَمَّا قالوا: ( غَنُ أَبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَّكُومُ المائدة: ١٨] أنزلَ اللهُ هذه الآيةَ، فَلَمَّا نَزَلَت عَرَضَها رسولُ اللهِ اللهِ على اليهودِ، فَأَبُوا أَنْ يَقْبَلُوها (٤٠).

وَرَوى محمَّدُ بنُ إسحاقَ عن محمَّدِ بن جَعفرِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: «نَزَلَت في نَصارى نَجرانَ، وَذَلِكَ أَنَّهم قالوا: إنَّما نُعَظِّمُ المسيحَ، نَعْبُدُهُ حُبَّا لِلَّهِ، وتَعْظيمًا لَهُ، فأنزلَ اللهُ تَعالى هَذِهِ الآيةَ رَدًّا عَلَيْهِم (٥).

وَبِالجُمْلَةِ: مَنْ تَلبَّسَ بالمعاصي لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَدَّعيَ مَحَبَّةَ اللهِ، وَمَا أَحْسَنَ قُولَ القائل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية المطبوع ما نصه: «الشنف: القرط الأعلى، أو معلاق في قوف الأذن، أو ما علق في أعلاها، جمعه شنوف، وما علق في أسفل الأذن: قرط».

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في تفسيره (١/ ٢٩٣)، وابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الأثر الجوزي في زاد المسير (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٢٣٣) بنحوه.

هَذَا لَعَمْرِي<sup>(١)</sup> في القِياسِ بَديعُ إِنَّ المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطيعُ

تعْصي الإله وأنتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ لوْ كانَ حُبُّكَ صادِقًا لأطعْتَهُ

\* \* \*

### الرابعة والسبعون

تَمَنِّيهِم على اللهِ تَعالى الأمانيُّ الكاذبةُ.

قال تعالى في سورةِ «آلِ عمرانَ» [٢٢-٢١]: (أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكَوَّتَ بِيُكَالِي اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ \* ذَاكِ بِأَنَّهُمْ فَالْوَالْنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا آيَامًا مَعْدُودَ تَوْ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ).

أخرج ابنُ إسحاقَ وجماعةٌ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بيتَ المِدْراسِ على جماعةٍ من يهود، فدعاهم إلى الله تَعالى، فقال النُّعمانُ بنُ عمرٍ و والحارثُ بنُ زيدٍ: على أيِّ دينٍ أنت يا محمَّدُ؟ فقال: «عَلى مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ ودِينهِ»، قالا: «فإنَّ إبراهيمَ كان يهوديًا»، فقال لهما رسولُ اللهِ عَلَيْ : «فَهَلُمَّا إلى التَّوراةِ، فهي بيننا وَبينكُمْ، فأيُّنا عليه»، فأنزل اللهُ تَعالى هذِه الآية».

وَفِي البَحْرِ: "زَنَى رَجَلٌ مِنَ اليهودِ بِامِرأَةٍ، ولم يكن بعدُ في دِينِنا الرَّجمُ، فَتَحاكُمُوا إلى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى الزَّانِيَيْنِ لِشَرَفِهِما، فقال رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى آيةِ الرَّجم، فقال عبدُاللهِ بنُ سَلامٍ: جاوزَها يا رسولَ اللهِ، صُورْيا يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجم، فقال عبدُاللهِ بنُ سَلامٍ: جاوزَها يا رسولَ اللهِ،

وفي ديوان الشافعي: . . . هذا محال في القياس بديع، ص ٧٦، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

فَأَظْهَرَها، فَرُجِما، فَغَضِبَتِ اليهودُ، فَنَزَلَتْ (11).

ومَعنى قولِه: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا النَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُ اِ، أَيْ: المذكورُ مِنَ التَّوَلِّي والإعْراضِ حاصِلٌ لَهُم بِسَبَبِ هَذَا القولِ الَّذِي رَسَّخَ اعتقادَهم بِهِ، وَهَوَّنوا بِهِ الخُطوبَ، وَلَمْ يُبالوا معهُ بارْتِكابِ المَعاصي والذُّنوبِ.

والمُرادُ بِالأيَّام المَعدوداتِ: أيَّامُ عِبادتِهم العِجْلَ.

(۱) روى القصة البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۲۹ – ۳۶۳۵ – ۴۰۵۹ – ۱۸۱۹ – ۱۸۶۱ – ۷۳۳۷ – ۷۳۳۲ – ۷۳۳۲ – ۷۳۳۲ – ۷۳۳۲ – ۷۳۳۲ – ۷۳۳۲ (۱۱۲).

وفي هذه القصة العجب العجاب من فعل أهل الجاهلية، وفيها عدة مسائل من مسائلهم:

1- جحود ما يعلمون أنه من دينهم وفي كتابهم: وقد تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة السادسة والعشرين من هذا الكتاب وهذا دليل عليها وهو رواية البخاري في (التفسير/ سورة آل عمران: ٤٥٥٦): فقد سألهم رسول الله عليها: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» قالوا: ما نجد فيها شيئًا، فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم (فَأْتُوا بِالتَّوَرُنةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِين) فوضع مدراسها الذي يدرسُها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فترع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم.

٢- الكذب على الله: وقد تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة السادسة والخمسين.

٣ - إقامة حكم الله على الضعيف، وترك إقامته على الشريف.

إلغاء أحكام الله، واستبدالها بأحكام وضعية وضعها بعضهم: في رواية للحديث السابق عند البخاري في (الحدود/ الرجم في البلاط: ٢٨١٩) قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، وفي رواية لمسلم في (الحدود: ٤٤٤٠): نجدُه الرَّجم، لكنه كثرُ في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحدَّ، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلدَ مكان الرجم، فقال رسول الله شيء : «اللهم إني أولُ من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرُجم، فأنزل الله يَحَدُّ ذك الَّذِينَ يُسكرعُونَ في الكُفر) إلى قوله: (إن أُوتِيتُ هَذَا فَحُدُوهُ) [المائدة: ٤١]. يقول: ائتوا محمداً على، فإن أمركم بالتحميم والجلدِ فخذوه، وإن أفتاكُم بالرَّجم فاحذورا، فأنزل الله تعالى: (وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ) [المائدة: ٤٤]، (وَمَن لَمْ يَعْحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ) [المائدة: ٤٤]، (وَمَن لَمْ يَعْحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ) [المائدة: ٤٤]، (وَمَن لَمْ يَعْحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَارِكُونَ) [المائدة: ٤٤]، (وَمَن لَمْ يَعْحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهَ فَا الكفار كُلُها.

ولم أجد في الروايات المذكورة اسم من وضع يده على الآية، لكن في رواية البخاري (٧٥٤٣) قالوا: يا أعور: اقرأ.

( وَغَنَّهُمُ فِي دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ )، أَيْ: غَرَّهُم افتِراؤُهم وكَذِبُهُم، أو الَّذِي كانوا يَفْتَرونَه مِن قَولِهِم: ( لَن تَمَسَنَا النَّارُ )، أَوْ مِن قولِهِم: ( غَنْ أَبْنَكُواْ اللهِ وَأَحِبَتُوهُمُ )، أَوْ مِمَّا يَشْمَلُ ذَلِكَ ونحوه مِن قَولِهِم: إِنَّ آباءَنا الأنبياءَ يَشْفعونَ لَنَا، وإنَّ اللهَ تَعالى وَعَدَ يَعقوبَ أَنْ لا يُعَذِّبَ أَبناءَه إلا تَحِلَّةَ القَسَم.

فَرَدَّ عليهم سبحانه بقوله: ( فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ) إلخ.

رُويَ أَنَّ أَوَّلَ رايةٍ تُرفَعُ لأهلِ المَوقِفِ مِن راياتِ الكُفَّارِ رايةُ اليهودِ، فَيَفْضَحُهُمُ اللهُ تَعالى على رُؤوسِ الأشهادِ، ثُمَّ يأمُرُ بِهِم إلى النَّارِ.

وهكذا رَأَيْنَا كَثيرًا مِن أهلِ زَمانِنا يَفعلونَ ما يفعلونَ مِن المُنْكَراتِ، اعتمادًا على الشَّفاعةِ، أو على عُلُوِّ الحَسَبِ وَشَرَفِ النَّسَبِ، واللهُ المُستَعانُ.

وَفِي سورةِ «البقرةِ» [٨٠-٨١]: ( وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَا آتَكَامًا مَعْدُودَةً قُلَ الَّغَذَّةُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ \* بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ وَ وَأَخْطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ \* كَسَبَ سَيِّتُ وَ وَكَمْ لُواْ الصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ \* وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ).

### الخامسة والسبعون

اتِّخاذُ قُبورِ أنبيائِهم وصالِحيهِم مساجِدَ.

هَذِهِ المَسْأَلةُ مِن خِصالِ الكتابِيِّينَ أَيَّامَ جاهِلِيَّتِهم.

وفي ذَلِكَ ورد الحديثُ الصَّحيحُ: «لَعَن اللهُ اليهودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجدَ»(١).

وَفِي الصَّحيحينِ عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللهِ اللهِ قَالَ: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى، اتَّخَذوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجِدَ» (٣).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوا قُبورَ أَنْبِيائهِم مَساجِدَ» (٤٠).

وَفِي الصَّحيحينِ عن عائشةَ وابنِ عبَّاسٍ، قالا (٥): «لَمَّا نُزِلَ بِرسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وجهِهِ، فإذا اغْتُمَّ بها كَشَفَها عن وجهِهِ، فقال ـ وهو كَذَلِكَ ـ: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى، اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ ما صَنَعَوا» (٢).

وَفِي الصَّحيحينِ \_ أَيْضاً \_ عن عائشةَ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبةَ ذَكَرَتا لِرَسُولِ اللهِ وَفِي الصَّحيحينِ \_ أَيْضاً لِحَبَشَةِ يقال لها: «ماريَة»، وَذَكَرَتا مِن حُسْنِها وتَصاويرَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في (الجنائز/ ما جاء في قبر النبي ﷺ: ١٣٩٠)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة: ١١٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله الله الله وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم في (المساجد: ١١٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في (الصلاة: ٤٣٧)، ومسلم برقم (١١٨٥) من غير لفظة: «والنصاري».

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال» والتصويب من البخاري برقم (٤٣٥، ٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (٤٣٥، ٤٣٦-٣٤٥٣، ٣٤٥٣-٤٤٤٤، ٤٤٤٤-٥٨١٥، ٥٨١٦) بلفظ «لعنة الله على اليهود والنصارى . . . »؛ ومسلم بنحوه برقم (١١٨٧).

فيها، فقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أولئكَ قومٌ إذا ماتَ فيهم العبدُ الصَّالحُ أو الرَّجلُ الصالحُ بنوا على قبرِهِ مسجِدًا، وصَوَّروا فيه تلك الصُّورَ، أولئكَ شرارُ الخَلْقِ عند اللهِ »(١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زائراتِ القبورِ والمُتَّخِذينَ عَليها المساجدَ والسُّرُجَ»، رواه أهلُ السُّنن الأربعة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه في (الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٤٣٧، وباب الصلاة في البيعة: ٤٣٤)، وفي (الجنائز/ بناء المسجد على القبر: ١٣٤١) وهو أقرب لفظ إلى ما ذكره المصنف كِلَّلَة، ومسلم في (المساجد: ١١٨١، ١١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه أبو داود برقم (٣٢٣٦)، والنسائي في «الصغرى» برقم (٢٠٤٥)، والترمذي برقم (٣٢٠)، والطيالسي في مسنده (ص ٣٥٧) برقم (٢٧٣٣) وغيرهم، ولم يروه ابن ماجة.

وفي سنده: أبوصالح وهو باذان.

قال الألباني كِلَلْهُ: قلت: وهو ضعيف عند جمهور النقاد، ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده؛ كما قال الحافظ في «التهذيب»، بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد والأزدي، ووصمه بعضهم بالتدليس، وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف مدلس». انتهى كلامه.

وقد أورده الألباني كِتَلَيْهُ في «الضعيفة» برقم ٢٢٥، وهذا كلامه هناك.

وقد صع بلفظ «لعن رسول الله زوَّاراتِ القبور» عند ابن ماجة في (الجنائز/ ما جاء في النهي عن زيارة القبور للنساء: ١٥٧٤)، وهو حديث حسن، ورواه الترمذي أيضاً في (الجنائز/ ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء: ١٠٥٦) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخَّص النبي على في زيارة القبور، فلما رخَّص دخل في رخصته الرجال والنساء.

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن. إ. هـ.

قلت: إنما اللعن على «زوارات القبور» وهي من تكثر من زيارتها، أما من زارت من غير كثرة، للاعتبار والاتعاظ، مع الصبر والاحتساب، فلا لعن عليها، بل تؤجر إن شاء الله.

وقد تقدمت قريباً الأحاديث الصحيحة التي فيها لعن المتخذين المساجد على القبور، وأما السرج على القبور، فيستدل على المنع منها بالحديث الصحيح: «شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» رواه ابن ماجه في (المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل: ٤٥)، وقد نهى الله سبحانه عن إضاعة المال، في قوله عن قوله عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه مسلم في (الأقضية: ٤٤٨٦)، وكذلك عموم المنع عن مشابهة المشركين، وقد تقدم شيء من الأدلة على ذلك في المقدمة ص (١٢ - ١٣).

فهذا التَّحذيرُ منه، واللعنُ عن مُشابهةِ أهلِ الكتابِ في بناءِ المسجِدِ على قبرِ الرَّجلِ الصَّالحِ صريحٌ في النَّهيِ عنِ المشابهةِ .

وفي هذا دليلٌ على الحذرِ عن جِنسِ أعمالِهم، حيثُ لا يؤمنُ في سائرِ أعمالِهم أنْ يكونَ من هذا الجنسِ .

ثُمَّ من المعلوم ما قد ابتُلْيَ بِه كثيرٌ من هذه الأمَّةِ من بناءِ القبورِ مساجدَ، واتِّخاذِ القبورِ مساجدَ بلا بناءِ ، وَكِلا الأمرينِ مُحَرَّمٌ ، معلونٌ فاعلُه بالمستفيضِ من السُّنَّةِ ، وَكِلا الأمرينِ مُحَرَّمٌ ، معلونٌ فاعلُه بالمستفيضِ من السُّنَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا موضعَ استقصاءِ ما في ذَلِكَ من سائرِ الأحاديثِ والآثارِ ، ولهذا كان السَّلفُ يُبالِغونَ في المنعِ .

### السادسة والسبعون

# اتخاذُ آثارِ أنبِيائِهِم مساجِدَ.

كَمَا وَرَدَ عَن عَمَرَ تَطْخَيْهِ فإنَّ هذه المسألةَ مِن بِدَعِ جاهِلِيَّةِ الكِتابيِّينَ، كانوا يَتَّخِذُونَ آثارَ أنبيائِهِم مَساجِد، فَوَرِثَهُمُ الجاهِلُونَ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ، فَتَراهم يبْنونَ عَلَى موضِع اخْتَفَى بِهِ النَّبِيُ ﷺ أَوْ وَصَلَ قَدَمُهُ المُبارِكُ، أو تَعَبَّدَ فيهِ، فَهَذَا لَيْسَ يُحْمَدُ في الشَّرِيعةِ ؛ لِجَرِّهِ إلى الغُلُوِّ.

وَفِي العِراقِ مواضعُ كثيرةٌ بَنوا عَلَيْها مَبانِيَ، كالمقامِ الَّذِي زَعَموا أَنَّ الشَّيخَ الكَيلانيَّ تَعَبَّدَ فيهِ، وَكَأْثَر الكَفِّ الَّذِي زَعَمَ الشِّيعَةُ أَنَّهُ أَثَرُ كَفِّ الإِمامِ عَليِّ لَمَّا وَضَعَه على الصَّخْرةِ فَأَثَرَ فِيْهَا، فَبَنُوا عَلَيْها مَسجداً، وَكَعِدَّةِ أَماكِنَ زَعَموا أَنَّ الخَضِرَ رُئِيَ فيها، ولا أصلَ لَهُ، إلى غيرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَسْتَوْعِبُهُ المَقامُ.

فَينبغي لِمَن يَدَّعي الإِسلامَ أَنْ يَتَجَنَّبَها، وَيَنْهى عن حُضورِها، وإنْ رُمِيَ بِالإِنكارِ، وَعَداوةِ الأشْرارِ، وَكَيْدِ المارقينَ الفُجَّارِ.

# وفي المسألةِ تفصيلٌ لا بأسَ بِذِكْرِهِ:

قال شيخُ الإسلامِ: «أما مَقاماتُ الأنبياءِ والصَّالحينَ ـ وهي الأمكنةُ التي قاموا فيها أوْ أقاموا، أوْ عَبَدوا الله سُبْحانه ـ لكنَّهم لَمْ يَتَّخذوها مساجِدَ ـ فالَّذِي بَلَغني في ذَلِكَ قَولانِ عن العلماءِ مَشْهوريَنْنِ:

أَحَدُهُما: النَّهِيُ عن ذَلِكَ، وكراهتُه، وأنَّه لا يُسْتَحَبُّ قصدُ بُقْعَةٍ لِلعِبادةِ، إلا أَنْ يكونَ النَّبِيُ النَّيُ قَصَدَها لِلعبادةِ، إلا أَنْ يكونَ النَّبِيُ النَّيُ قَصَدَها لِلعبادةِ، كما قَصَدَ الطَّلاةَ في مَقامِ إبراهيمَ، وكما كان يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عند الأسطُوانةِ، وكما تُقْصَدُ المَساجِدُ لِلصَّلاةِ، ويُقْصَدُ الصَّفُ الأوَّلُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَسُئِلَ الإِمامُ أَحمدُ عن الرَّجُلِ يأتي هذه المَشاهِدَ، وَيَذْهَبُ إليها، تَرى ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَمَّا على حَديثِ ابنِ أَمِّ مَكْتُومِ أَنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّي في بيتِه حتى يَتَّخِذَ فَالَا: أَمَّا على حَديثِ ابنِ أَمِّ مَكْتُومِ أَنَّه سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّي في بيتِه حتى يَتَّخِذَ ذَلِكَ مُصَلَّى (١)، وعلى ما كان يَفْعَلُه ابنُ عُمَرَ، يتتبعُ مواضعَ النَّبِيِّ فَيُ وأثرَه، فَلَكُ مُصَلَّى (١)، وعلى ما كان يَفْعَلُه ابنُ عُمَرَ، يتتبعُ مواضعَ النَّبِي فَيْ وأثرَه، فَلَيْس بِذَلِكَ بأسُ أَنْ يأتي الرَّجُلُ المَشاهِدَ، إلا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَفْرَطُوا في هذا جِدًا، وأكثرَ وا فيه.

وَكَذَلِكَ نَقَلَ عنه أحمدُ بنُ القاسمِ أنّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يأتي هذه المَشاهِدَ التي بالمدينة وغيرِها يذهبُ إليها؟ فقالَ: أمّا عَلى حديثِ ابنِ أمّ مَكْتوم أنّه سألَ النّبِي بالمدينة وغيرِها يذهبُ إليها؟ فقالَ: أمّا عَلى حديثِ ابنِ أمّ مَكْتوم أنّه سألَ النّبِي في يتبِه، حَتَّى يَتَّخِذَه مَسجداً، وَعَلَى ما كان يَفْعَلُ ابنُ عُمَر، كان يَتتبعُ مواضعَ سَيْرِ النبي في حَتَّى إنّه رئي يَصُبُ في موضِع ماءً، فَسُئِلَ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «رأيتُ النّبي في يُصُبُ ههنا ماءً» (٢)، قال: أمّا على هذا فلا بأس به. فَلُكُ، فَقَالَ: وَرَخَصَ فيه، ثُمَّ قال وَلَكِنْ قد أَفْر طَ النّاسُ جِدًّا، وَأَكْثَرُ وا في هذا المعنى. فَذَكَرَ قَبرَ الحُسينِ وما يَفعلُ النّاسُ عندَه. رواهما الخلّالُ في كتابِ الأدَبِ.

فَقَدْ فَصَّلَ أَبُو عَبِدِاللهِ في المَشاهِدِ ـ وهي الأمكنةُ التي فيها آثارُ الأنبياءِ والصَّالحينَ من غيرِ أَنْ تكونَ مساجدَ لهم كمواضعَ بالمدينةِ ـ بَيْنَ القليلِ الذي لا يَتَّخِذونَه عيداً، أو الكثير الذي يَتَّخذونَه عيدًا كما تَقَدَّمَ.

وهذا التَّفصيلُ جَمَعَ فيه بَيْنَ الآثارِ وأقوالِ الصَّحابةِ:

فإنَّه قد رَوَى البُخاريُّ في صحيحه عن موسى بنِ عقبةَ قَالَ: «رأيت سالمَ بنَ

 <sup>(</sup>١) لم أجده من حديث ابن أم مكتوم، وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند البخاري في صحيحه في (الصلاة/ المساجد في البيوت: ٤٢٥) وفي مواضع أخرى، وهي بالأرقام (٦٦٧ و ٨٤٠ و ١١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ذكر الأثر ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٣٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/ ٢١٣) وفي الأصل «هنا» وما أثبته من الاقتضاء.

عبدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِن الطَّرِيقِ، وَيُصلِّي فيها، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَباه كان يُصَلِّي فيها، وَأَنَّه رأى النَّبِيِّ اللَّيْ في تلكَ الأَمْكِنَةِ اللَّهُ (١).

فهذا كَما رَخَّصَ الإمامُ أحمدُ.

وأمَّا كراهَتُهُ، فَقَدْ رَوى سعيدُ بنُ منصور في سُنَنِهِ قال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ قال: حَدَّثَنا الأعْمشُ عن المَعْرور بنِ سُويْدِ عن عُمَر قال: خَرَجْنا مَعَهُ في حَجَّةٍ حَجَّها، فَقَرَأ بِنا في الفجر بـ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ) [الفيل: ١]، و ( لِإيلَفِ قَمَرَ ثَبِنا في الفجر بـ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ) [الفيل: ١]، و ( لِإيلَفِ قَمَرَ ثَبِينَ إِنَّا بِنا في الفجر بـ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ) [الفيل: ١]، و ( لِإيلَفِ قَمَرَ ثَبِينَ ) [قريش: ١] في الثَّانيةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجَّتِهِ رَأَى النَّاسِ ابْتَدَروا المَسْجِدَ، فقالَ: «هكذا هَلَكُ أهلُ فقالَ: مَسْجِدٌ صَلَّى رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْكُمُ الصَّلاةُ فيه الكتابِ قَبلَكم، اتَّخَذوا آثَارَ أَنبيائِهم بِيَعًا، مَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْكُمُ الصَّلاةُ فيه فَلْيُمْضِ "(٢).

فقد كَرِهَ عُمرُ اتِّخاذَ مُصلَّى النَّبِيِّ ﷺ عِيدًا، وَبَيَّنَ أَنَّ أَهلَ الكتابِ إِنَّما هَلَكوا بِمثلِ هذا، كانوا يَتَّبِعونَ آثارَ أنبيائِهم، وَيَتَّخِذونها كنائسَ وَبِيَعًا.

وَرَوَى محمَّدُ بنُ وضَّاحٍ وغيرُه: «أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ بِقطعِ الشَّجَرَةِ التي بُويعَ تحتَها النَّبِيُ ﷺ؛ لأنَّ النَّاسَ كانوا يذهبونَ تحتها، فخافَ عمرُ الفتنةَ عليه "(٣).

وَمَا ذَكَرَه عُمَرُ هو الحَرِيُّ بِالقبولِ، وهو مذهبُ جُمهورِ الصَّحابةِ، غيرَ اينهِ (٤)، وهو الَّذي يَجبُ العملُ به، ويُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة/ باب ما يقرأ في الصبح في السفر: ۱۱۸/۱ – ۱۱۹ برقم ۲۷۳۶)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ٤١-٤٢).

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب «عليهم»: رواه أبن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص (٤٦-٤٣). اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٤٢-٧٤٤) مع اختلاف بكلمات يسيرة.

<sup>(</sup>٤) إنما أراد ابن عمر رَبِي عليه الاقتداء لا التبرك، لأن من تبرك بشجرة أو حجر أو غيرهما فقد أشرك، وهي من صفات أهل الجاهلية.

### السابعة والسبعون

# اتَّخاذُ السُّرُجِ على القُبورِ.

دَليلُ حُرْمَةِ ذَلِكَ ما وردَ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن الحديثِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ مِن لَعْنِ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ (١).

وَلَيْتَكَ رَأَيْتَ مَا يُوقَدُ في تُرَبِ أَئِمَّةِ أَهْلِ البيتِ ونحوِها مِن الشُّموعِ، ولا سِيَّما في لَيالي رَمَضانَ والليالي المُباركَةِ، (وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) [الكهف: ١٠٤].

\* \* \*

### الثامنة والسبعون

### اتِّخاذُها أعْيادًا.

اعْلَمْ أَنَّ العِيدَ اسمٌ لِما يَعودُ مِنَ الاجْتِماعِ العامِّ على وَجْهِ مُعْتادٍ عائدًا ما تَعودُ السَّنةُ أَوْ يَعودُ الأسبوعُ أو الشَّهرُ أو نَحْو ذَلِكَ ، فالعيد يَجمعُ أُموراً.

منها: يومٌ عائدٌ، كَيومِ الفِطْرِ، وَيَومِ الجُمُعَةِ.

ومِنها: اجتِماعٌ فيه.

ومِنها: أعمالٌ تَجمعُ ذَلِكَ مِنَ العِباداتِ أو العاداتِ.

وَقَدْ يَخْتَصُّ العيدُ بِمَكانٍ بعينِه، وَقَدْ يكونُ مُطْلَقًا.

هؤلاءِ مُسْلِمو أهلِ العراقِ، لِكُلِّ تُربةِ وليٍّ يومٌ مخصوصٌ يجتمعون فيه للزِّيارةِ، كزيارةِ الغَديرِ، وَمَرَدِّ الرَّأس.

ومِنهم من خُصَّ له يومٌ من أيَّامِ الأسبوعِ، فالجمعةُ لِفلانٍ، والسبت لفلان، والثُّلاثاءُ لِفُلانِ، وهكذا.

<sup>(</sup>١) الحديث ضعيف، وتقدم الكلام على ذلك في المسألة الخامسة والسبعين.

وَمِن ذَلِكَ بعضُ الأيَّامِ والليالي المُبارَكَةِ، كَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَأَيَّامِ الأَعْيادِ، وَلَيْلَةِ النَّمْفِ مِن شَعْبانَ (١١)، وَغَيرِ ذَلِكَ، كل ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُنْزِلِ اللهُ بِهِ مِن سُلْطانٍ، ومن مكايد الشيطان.

\* \* \*

### التاسعة والسبعون

الذَّبْحُ عندَ القُبور.

قال اللهُ تَعالى: ( قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَعَاقِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَلَّمُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ) [الانعام: ١٦٢-١٦٣].

أَمْرَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُخْبِرَ المُشرِكِينَ الذين يَعبدونَ غيرَ اللهِ، ويَذبحونَ لَهُ، أَيْ: أَنَّه أخلصَ لِلَّهِ صلاتَه وذبيحتَه؛ لأنَّ المُشرِكِينَ يَعبدونَ الأصنامَ ويذبحونَ لَها، فأمَرَهُ اللهُ تعالى بِمُخالَفَتِهِم، والانحرافِ عمَّا هُم فيه، والانقيادِ بالقَصْدِ والنَّيَّةِ والعزمِ على الإخلاصِ لِلَّه تَعالى، فَمَن تَقَرَّبَ لغيرِ اللهِ تعالى لِيَدفَعَ عنه ضيراً، أو يَجْلِبَ لَه خَيراً، تَعظيماً لَهُ، مِن الكُفْرِ الاعتقاديِّ والشِّرك الذي كان عليه الأوَّلونَ.

وسببُ مشروعيَّةِ التَّسميَةِ تخصيصُ مِثلِ هذه الأمورِ العِظامِ بالإلهِ الحَقِّ المعبودِ العلاَّمِ، فإذا قُصِدَ بالذَّبح غيرُه، كان أولى بالمنع.

وَصَحَّ نهيهُ مُنَّ عُمَّنِ اسْتَأْذُنَهُ بِالذَّبِحِ بِبُوانَةَ ، وَأَنَّهُ قد نَذَر ذَلِكَ ، فقال لَه النَّبِ عِبُوانَةَ ، وَأَنَّهُ قد نَذَر ذَلِكَ ، فقال لَه النَّبِ عِبُوانَةَ ، وَأَكَانَ فيها عِيدٌ مِن أُعيادِ المُشرِكِينَ؟» ، وَأَكَانَ فيها عِيدٌ مِن أُعيادِ المُشرِكِينَ؟» ، قال: «لا» ، قال: «فأوْفِ بنذرِكَ» . أخرج ذلك أبو داودَ في سُنَنِهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) قال رسول الله الله الله الله على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» وهو حديث حسن، رواه الطبراني في «الكبير»؛ وهو في «صحيح الجامع» برقم ١٨٩٨.

وهذا السَّائلُ مُوحِّدُ مُقَرِّبٌ لِلَّهِ سبحانَه وتعالى وحْدَه، لَكِنِ المكان الذي فيه معبودٌ غيرُ اللهِ، وَقَدْ عُدِمَ، أو مَحَلٌ لاجْتِماعِهِم يَصْلُحُ مانِعًا، فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُ اللهُ أَنْ لَيَسْ هناك شَيْءٌ مِن ذَلِكَ، أجازَهُ، وَلَو عَلِمَ شَيْئًا مِمَّا سألَ عنه، لَمَنَعَهُ، صِيانَةً لحِمى التَّوحيدِ، وَقَطْعًا لذَريعَةِ الشِّركِ.

وَصَحَّ - أَيْضاً - عنه عَلَيْ أَنَّه قَالَ: «دَخَلَ الجَنَةُ رَجُلٌ في ذُبابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجلٌ في ذُبابٍ»، قالوا: «كيف ذلك يا رسولَ الله ؟!» قال: «مَرَّ رَجُلانِ على قوم لهم صَنَمٌ لا يُجاوِزُهُ أحدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيئًا، قالوا لَهُ: قَرِّبُ وَلَوْ ذُبابًا، فَقَرَّبَ ذُبابًا، فَخَلُوا سبيلَه، فَدَخَلَ النَّارَ، وقالوا للآخرِ: قَرِّبْ، قال: ما كنتُ أقرِّبُ شَيئًا لأَحَدِ دونَ اللهِ عَزَّ وَجَلً؛ فَضَربوا عُنْقُهُ، فَدَخَلَ الجَنَةَ».

ففي هذا الحديثِ من الفوائدِ: كُونُ المُقَرَّبِ دخل النَّارَ بالسَّببِ الذي لم يَقْصِدْهُ، بل فَعَلَه تَخَلُّصاً مِن شَرِّهِم، وَأَنَّهُ كان مُسْلِماً، وإلا لَمْ يَقُلْ: دخل النَّارَ.

وفيه ما يَنبغي الاهتمامُ بِهِ مِن أعمال القُلوبِ، التي هي المَقصودُ الأعظمُ والرُّكْنُ الأكبرُ.

فَتَأَمَّلُ في ذَلِكَ، وانظُرْ إلى فؤادِك في جميع ما قالوه، وَأَلْقِ سَمْعَكَ لِما ذَكَروهُ، وَالظُر الحَقَّ، فإلَّ الحَقَّ أَبْلَجُ والباطِلَ لَجْلَجٌ، فَبِالنَّظِرِ التَّامِّ إلى ما كان عليه المُشرِكون مِن تَقَرُّبِهِم لأوثانِهِم؛ لِتُقَرِّبَهُمْ إلى اللهِ؛ لِكونِهِم شُفعاءً لهم عند اللهِ، وشفاعتُهم بسببِ أنَّهم رُسُلُ اللهِ أو ملائكةُ اللهِ أو أولياءُ اللهِ، يتبينُ لك ما عليه النَّاسُ الآنَ، واللهُ المستعانُ.

### الثمانون

التَّبَرُّكُ بِآثَارِ المُعَظَّمِينَ، كَدَارِ النَّدَوَةِ (١)، وافتِخَارُ مَن كَانت تحت يدهِ بِذَلِكَ. كما قيل لحكيمِ بنِ حِزامٍ: بعتَ مَكْرُمَةَ قريشٍ؟! فقال: «ذهبت المكارمُ إلا التَّقوى»(٢).

هذه الخَصلةُ قدِ امْتَدَّت عروقُ ضَلالِها في أودِيةِ قُلوبِ جَهَلَةِ المُسلِمينَ، وزادوا في الغُلُوِّ بِها عَلى ما كانَ عَلَيْهِ جاهِليَّةُ العربِ والكِتابِيِّينَ.

ولا بِدْعَ مِن حكيم بنِ حزامِ القريشيِّ الأسديِّ إذا ما ردَّ عَلَى مَن قال له: بِعتَ مَكْرُمَةَ قريشٍ؛ وقد باعها مِن مُعاوِيَةَ بمائةِ ألفِ دِرهَمٍ: «ذهبت المَكارمُ إلا التَّقُوى».

كيفَ لا وقد كان عاقلاً سَرِيّاً، فاضلاً تَقِيًّا، سَيِّداً بِمالِهِ غَنِيّاً، أعتَى في الجاهِلِيَّةِ مائةً رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مائة بَعِيرٍ، وحَجَّ في الإسلام ومعه مائة بَدَنَةٍ قَدْ جَلَّلَها بالحَبِرَةِ، وَكَفَّها عن أعجازِها، وأهداها، وَوقَفَ بمائة وصيفٍ بعرفة في أعناقِهِم أطواقُ الفِضَّةِ مَنْقوشٌ فيها: «عتقاءُ اللهِ عن حكيم بنِ حِزامٍ»، وأهدى ألفَ شاةٍ، وهو الَّذِي عاش في الجاهِلِيَّةِ ستِّينَ سَنَةً، وفي الإسلام ستِّينَ سَنَةً، وَوُلِدَ في الكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>۱) دار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب، وكانت قريش تأتمر فيها، حيث كانوا يتيامنون بأمره «فما تنكح امرأة، ولا يتزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلا في داره، يعقد لهم بعض ولده، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره، يشق عليها من درعها، ثم تدرعه، ثم ينطلق بها إلى أهلها، فكان أمره في قومه من قريش في حياته، ومن بعد موته، كالدين المتبع»، مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٨٦) برقم (٣٠٧٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٨٤): «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن».

### الحادية والثمانون

الفَخْرُ بِالأحْسابِ.

الثانية والثمانون

الاستسقاء بالأنواء.

الثالثة والثمانون

الطَّعْنُ في الأنساب.

### الرابعة والثمانون

النِّياحَةُ.

أقول: هذه المسائلُ الأربعُ دليلُ بُطلانها حديثُ واحدٌ، وهو ما رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ، والله والله في والله في النبي الله في النبي الله في الأنساب، والله في المر الجاهِليَّةِ لا يترُكونَهُنَّ: اله خرُ في الأحساب، والطَّعنُ في الأنساب، والاسْتِسْقاءُ بالنَّجوم، [والنياحةُ»]. و[قال: «] النَّابِحَةُ أو قال: النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوتِها، تُقامُ يومَ القِيامةِ وعليها سربالٌ مِن قَطِرانٍ، وَدِرْعٌ مِن جَرَبٍ (٢).

الفخرُ في الأحسابِ: افتخارُهُم بِمَفاخِرِ الآباءِ.

والطَّعْنُ في الأنسابِ: إدخالُهم العيبَ في أنسابِ النَّاسِ؛ تَحْقيراً لآبائِهم، وتَفْضيلاً لآباءِ أَنْفُسِهِم عَلَى آباءِ غيرِهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أن النبي عليه حدثه قال) والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في (كتاب الجنائز: ٢١٦٠) وما بين معكوفتين منه، وقوله: (والنابحة أو قال: النائحة)، ليست في مسلم على الشك، وإنما: وقال: «النائحة إذا لم تتب...» الحديث. ولم أجد الحديث في «صحيح البخاري».

والاسْتِسْقاءُ بِالنُّجوم: اعْتِقادُهُم نُزولَ المَطَرِ بِسُقوطِ نَجْمٍ في المغربِ مع الفجرِ، وطلوع آخر يُقابِلُهُ مِن المشرقِ، فقد كانوا يَقولونَ: مُطِرْنا بِنَوءِ كَذا، وقالَ تعالى: (وَتَجَمَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ) [الواقعة: ٨٦].

وهذا مُفَصَّلٌ في كُتُبِ الأنْواءِ بِما لا مَزيدَ عَلَيْهِ.

ومَعْنَى قولِه في النَّائحَةِ: «وعليها سِرْبالٌ مِن قَطرانٍ»: أنَّ اللهَ تَعالى يُجازيها بِلِباس مِن قَطرانٍ؛ لأنَّها كانت تَلْبَسُ الثيَّابِ السُّودَ.

وَقُولُهُ: «دِرْعُ مِن جَرَبِ»، يعني: يُسلَّطُ على أعضائها الجَرَبُ والحِكَّةُ، حيثُ يُغَطِّي بَدَنَها تَغطيَةَ الدِّرْع \_ وهو القميصُ \_؛ لأنَّها كانت تَجْرَحُ بكلماتِها المُحْرِقَةِ قُلوبَ ذُوي المُصيباتِ.

فهذا الحديثُ دَلَّ على بطلانِ ما كان عليه أهلُ الجاهِلِيَّةِ مِن هذِهِ الخصالِ الرَّديئةِ .

وَورَّاثُهُم (١) اليومَ مِن هذهِ الأُمَّةِ، تَجاوَزُوا فيها أسلافَهُم، وزادوا في الطَّنبورِ نغَماتٍ، فَتَراهم يَفْتَخرون بِمَزايا آبائِهم وهُمْ بمَراحِلَ عنهم، فهذا يقول: كان جَدِّي الشيخَ الفُلانيَّ، وهذا يقولُ: جدِّي العَالِمُ الرَّبَّانيُّ، إلى غيرِ ذَلِكَ.

وكذلك الطُّعْنُ في الأنسابِ، فهذا يقولُ: إنَّ آباءَ فلانٍ لم يَكونوا مِن العترةِ الطَّاهرةِ.

وكذلِكَ الاسْتِسْقاءُ بالأنْواءِ، ولم يعتقدْ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ أنَّ ما كان من فعلِ ربِّ الأرضِ والسَّماءِ.

وهكذا النَّوحُ على الأمواتِ، فقد اتَّخَذَهُ كثيرٌ مِن النَّاسِ مِن أفضلِ الأعمال، وسببِ الوصولِ إلى مَرضاةِ ذي الجَلالِ، لا سِيَّما مَن اتَّخَذَ الماتِمَ الحُسَيْنيَّةَ في كلِّ عام؛ فهناك مِنَ البِدَعِ ما تَكَلُّ عن نَقْلِه ألسنةُ الأقلام، والويلُ كل الويلِ لِمَن أَنْكَرَ شَيْئاً مِن ذَلِكَ، فإنَّهم يُورِدونَه مَوارِدَ العَطَبِ والمَهالِكِ، والأمر لِلَّهِ، ولا حَولَ ولا قُوتَ إلا باللهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وورثهم» ولعل الصواب ما أثبته.

### الخامسة والثمانون

تعْييرُ الرَّجُلِ بِفِعْلِ غَيرِهِ، لا سيَّما أبوه وأمُّه.

فَخالَفَهم ﷺ ، وقالَ : «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امروُّ فيكَ جاهِلِيَّةٌ».

والحديثُ في صحيح الإمامِ البخاريِّ في بابِ «المعاصي مِن أمرِ الجاهِليَّةِ ، ولا يَكْفُرُ صاحبُها بارْتِكابِها إلا بالشَّركِ لِقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّكَ امروُّ فيكَ جاهِليَّةٌ»، وقولِ اللهِ تَعالَى في سورة «النِّساءِ» [٤٨]: ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَالَى فَي سورة «النِّساءِ» [٤٨]: ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَالَى في سورة «النِّساءِ» [٤٨] ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُهُ)».

وهذا البابُ في كتابِ الإِيمان من صحيحِه، ثُمَّ قَالَ: «حَدَّثَنا سُليمانُ ابنُ حَرْب، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن واصلٍ عن المَعْرورِ، قال: لَقِيْتُ أبا ذَرِّ بالرَّبَذَةِ (١)، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعلى غلامِهِ حُلَّةٌ، فسألتُهُ عن ذلكَ، فقالَ: «إني سابَبْتُ رَجلًا، فَعَيَّرْتُهُ بأمّهِ، فقالَ لي النَّبِيُ اللَّهُ : «يا أبا ذرِّ، أعَيَّرْتَهُ بأمّهِ؟! إنَّكَ امرؤ فيكَ جاهِلِيَةٌ، إخوانُكُم خَولُكُم، جعَلَهُمُ اللهُ [تعالى] تحت أيديكُم، فمن كان أخوه تحت يدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يأكلُ، ولْيُلْبِسْهُ مِمَّا يلبَسُ، ولا تكلّفوهُم ما يغلِبُهم، فإن كلَّفْتُموهم، فأعينوهم» (٢).

وقد أطْنبَ شُرَّاحُ الحديثِ في شرحِهِ، وليس هذا موضعُ اسْتقصائِهِ، والمقصودُ منهُ أن تَعْييرَ الرَّجُلِ بِفعْلِ غيرِه ليس من شأنِ كاملِ الإيمانِ والمعرفةِ، فإنَّ أبا ذَّر رضي الله تعالى عنه قَبْلَ بُلوغِهِ المَرْتَبَةَ القُصْوى مِنَ المعرفةِ تسابَّ هو وبلالٌ الحَبَشيُّ المُؤذِّنُ، فقالَ لَهُ: «يا ابنَ السَّوداءِ»، فَلَمَّا شَكا بلالٌ إلى رسولِ اللهِ اللهِ الحَبَشيُّ المُؤذِّنُ، فقالَ لَهُ: «يا ابنَ السَّوداءِ»، فَلَمَّا شَكا بلالٌ إلى رسولِ اللهِ اللهِ اللهُ: «صَبِبْتُ أَنَّهُ قالَ لَهُ: «شَتَمْتَ بِلالاً، وعَيَّرْتَهُ بسوادِ أُمِّهِ؟!»، قال: «نَعَمْ»، قال: «حَسِبْتُ أَنَّهُ بقيَ فيكَ شَيْءٌ مِن كِبْرِ الجاهِلِيَّةِ»، فَالقَى أبو ذرِّ خَدَّهُ على التُرابِ، ثُمَّ قالَ: «لا أَرفَعُ خَدِي حَتَّى يطأ بلالٌ خَدِّي بقَدَمِهِ».

وَالنَّاسُ اليومَ \_ والأمرُ لِلَّهِ \_ قد كَثُرَت فيهم خصالُ الجاهِلِيَّةِ، فَتَراهم يُعَيِّرونَ أهلَ البلدِ كلَّهم بِما صَدَرَ عن واحدٍ مِنهم، فأينَ ذلكَ مِن خصالِ الجاهِلِيَّةِ؟!

<sup>(</sup>۱) **الربذة**: قرية من قرى المدينة النبوية. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٣٠).

#### السادسة والثمانون

### الافْتخارُ بِوَلايَةِ البيتِ.

فَذَمَّهم اللهُ تَعالى بقولِهِ: ( مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ ـ سَنِمرًا تَهْجُرُونَ).

وهذه الآيةُ في سورةِ المؤمنينَ، وهي بتمامِها قولُه تَعالى: ( قَدْ كَانَتْ ءَايَـتِي لُتَـٰلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُرْ عَلَى أَعَلَى المؤمنون: ٦٦-٦٧].

وَمَعْنى الآيةِ على ما في التَّقسيرِ:

( فَذَ كَانَتْ عَالِيْقِ نُتَالَى عَلَيْكُمْ) تعليلٌ لقوله قَبلُ: ( لَا جَحَنَرُوا الْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ) أَيْ: دَعُوا الصُّراخَ، فإنّه لا يمنعُكم منّا، وَلا يَنفعُكم عِندنا، فقدِ ارْتكَبْتُم أمرًا عظيماً، وإثماً كبيراً، وهو التّكذيبُ بالآياتِ، فلا يدفعُه الصُّراخُ، فكنتم عند تلاوتِها: (عَلَى أَعْقَلِيكُونَ نَكِصُونَ) أَيْ: مُعرِضونَ عن سماعِها أشدَّ الإعراضِ، فَضْلاً عن تصديقِها والعملِ بها، والنَّكُوصُ: الرُّجوعُ، والأعقابُ: جمعُ عَقِبٍ وهو مُؤخِّرُ الرِّجْلِ، ورجوعُ الشَّخصِ على عَقِبِهِ: رجوعُه في طريق الأوّلِ، كما يقال: رَجَع عَوْدَه على بَدْبُه.

( مُسَّتَكَمِرِينَ بِهِ.) أَيْ: بالبيتِ الحرامِ، والباءُ لِلسَّبَيِّةِ وسُوِّغَ بهذا الإضمارُ، مَعَ أَنَّه لم يَجْرِ ذِكرُ اشتهار استبكارِهِم، وافتخارِهِم بأنَّهم خُدَّامُ البيتِ وقُوَّامُهُ.

(سَهِرًا)، أَيْ: تَسْمُرونَ بذكرِ القرآنِ، والطَّعنِ فيه، وذلكَ أنَّهم كانوا يَجتمعون حولَ البيتِ يَسْمُرونَ، وكانت عامَّةُ سَمرِهم ذكرَ القرآنِ، وتسميتَه سِحْراً أو شعراً.

و (تَهْجُرُونَ) مِنَ الهَجْر - فتح فسكون -، بمعنى القطع والتَّركِ، والجملةُ في موضع الحالِ، أيْ: تاركينَ الحَقَّ والقرآنَ أو النَّبِيَّ الْشَخْعَلَى تقديرِ عودِ الضميرِ (بِهِم) له، وجاءَ الهَجْرُ بمعنى الهَذَيانِ، وَجوِّزَ أَنْ يكونَ المَعْنى عليه، أي: تَهْدُونَ في شأنِ القرآنِ أو النَّبِيِّ الْشَخْفُ أو أصحابِه، أو ما يَعُمُّ جميعَ ذَلِكَ، وَيَجوزُ أَنْ يكونَ من الهُجْر - بضم فسكون - وهو الكلامُ القَبيحُ.

فأنكرَ اللهُ تَعالى عليهم بقولِهِ: (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ) لِيَعْلَموا ـ بِما فيه من وُجُوه الإعجازِ ـ أَنَّه الحَقُّ من ربِّهِم، فَيُؤمنوا به (أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَرْيَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ)، أيْ: بَلْ جاءَهُم . . إلخ .

والمقصودُ أنَّ من خصالِ الجاهِلِيَّةِ التَّكبُرُ بسببِ الرَّئاسةِ على المواضعِ المُقدَّسةِ ، كما هو اليوم - حالُ كثيرِ ممَّن يَدَّعي الشَّرَفَ بسببِ ذلكَ ، فمنهم مَنِ ادَّعي الشَّرَفَ على المُسلِمينَ بسببِ رِئاستِهِ على مكَّة والمدينةِ ، ومنهم مَنِ ادَّعاه بسببِ الرِّئاسةِ في المَسْاهِدِ أو مقاماتِ الصَّالحينَ ، وهؤلاءِ الذين يَدَّعونَ انتِسابَهم إلى عبدِ القادرِ الجيلي في بغدادَ يدَّعون الشَّرَفَ بسببِ رئاستِهم على قبرِ عبدِ القادر ، واستيلائِهم على النُّذورِ والصَّدقاتِ والذَّبائح والقرابين الشِّرْكيَّةِ ، التي يتَعَبَّدُها جَهلَةُ المُسلِمين على النُّذورِ والصَّدقاتِ والذَّبائح والقرابين الشِّرْكيَّةِ ، التي يتَعَبَّدُها جَهلَةُ المُسلِمين مِنَ الهُنودِ والأَكْرادِ ونحوِهِم ، وهُمْ أَفْسَقُ خَلْقِ اللهِ ، وأَدْنؤهم نَفْسًا ، وأَرْذَلُ خَلْقِ مِنَ مَشْتَ اللهِ وعذابِه ، وإنْ ظَنَّ بِهِمُ العوامُ مَا ظَنُوا ، فَهم عند اللهِ وعند عبادِهِ الصَّالحينَ أحقرُ من الذَّرِ ، وأبعدُ عن رحمتِه يومَ القيامةِ .

\* \* \*

### السابعة والثمانون

الافْتِخاربِكَوْنِهِم مِنْ ذُرِّيَّةِ الأنبياءِ عليهم السلام.

فَرَدَّ اللهُ عَلَيهم بقُولِهِ: ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسَتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤١].

هذه الآيةُ في آخِرِ الجُزءِ الأوّلِ من سورةِ «البقرةِ» وتفسيرُها:

( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ): الإِشارةُ آلِي إِبَراهيم غَلَائِثُلِا وأولادهِ في قولهِ: ( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ مَ الْأَمْن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَ أَوَائِنَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّدِحِينَ) [البقرة: ١٣٠] . . . إلخ .

والأمَّةُ أَتَتْ لِمَعانٍ، والمرادُ بها\_هنا\_الجَماعةُ، مِن "أمَّ"، بمعنى قَصَدَ، وَسُمِّيَتْ

كُلُّ جماعةٍ يَجْمَعُهُم أمرٌ ما: إمَّا دِينٌ واحدٌ، أو زمانٌ واحدٌ، أو مكانٌ، بذلك؛ لأنَّهم يَؤُمُّ بعضُهم بعضًا، وَيَقْصدُهُ.

والخُلُوُّ: المُضِيُّ، وأصلُه الانفرادُ.

( لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبْتُمُ "، والمَعْنى: إنَّ انتِسابَكم إليهم لا يوجِبُ انتفاعَكم بأعمالِهم، وإنَّما تَنْتَفِعونَ بموافقتِهم واتِّباعِهِم، كما قال اللَّيُ : «يا مَعْشَرَ قُريشٍ! إنَّ أوْلى النَّاسِ بالنَّبِيِّ : المُتَقُونَ، فكونوا بِسَبيلٍ مِنَ ذَلِكَ فانظُروا أنْ لا يَلقاني النَّاسُ يَحْمِلون الأعمالَ، وتَلْقَوني بالدُّنيا، فَأَصُدً عنكم بوجْهِي ».

وهذاالحديثُ بمعنى قولِه تَعالى: ( يَتأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرِ وَٱنتَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُولًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمُ اللهِ العجرات: ١٣].

ومَعْنى قولِه: (وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ) لا تُؤاخَذونَ بِسَيِّنَاتِهِم، كما لا تُثابونَ بحسناتِهم.

وهذه الخَصلةُ موجودةٌ اليومَ في كثيرٍ مِن المسلمينَ، ورأسُ مالِهِم الافتخارُ بالآباءِ، فَمِنهم مَن يقولُ: أنا مِن ذُرِيَّةِ عبدِالقادرِ الكيلانيِّ، ومِنهم مَن يقولُ: أنا مِن ذُرِيَّةٍ أحمدَ الرِّفاعيِّ، ومِنهم مَن يقولُ: أنا بكريُّ، ومنهم من يقول: أنا عُمَريُّ، ومنهم من يقول: أنا عُمَريُّ، ومنهم من يقول: أنا عَلَويُّ أو حَسَنِيٌّ أو حُسَنِنيٌّ، ولا فضيلةَ لهم ولا تَقُوى، وكلُّ ذلك لا ينفعُهم (يَوْمَ لا يَنفعُ مَالُ وَلا بَنُونَ \* إِلّا مَنْ أَنَى اللهَ يَقلبِ سَلِيمِ) [الشعراء: ٨٨-٨٩]، ورسولُ اللهِ يَقلُ يقول لفاطمة: «يا فاطمةُ بنتَ محمَّدٍ، لا أُغني عنكِ مِن اللهِ شَيئًا» (١).

وما قَصْدُ أُولَئك المُفْتَخِرينَ بآبائِهِم \_ وهم عارونَ عن كُلِّ فضيلةٍ \_ إلا أكل أموالِ النَّاسِ بالباطلِ، وفي المثل: «كُنْ عِصاميًّا، وَلا تَكُنْ عِظاميًّا».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في (الوصايا/ هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ٢٧٥٣) وبرقم ( ٤٧٧١) بلفظ:
«يا فاطمة بنت محمد الله عن مالي، لا أغني عنك من الله شيئًا»، ومسلم في (الإيمان: ٥٠٤) بلفظ: «يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت، لا أغنى عنك من الله شيئًا».

إِنَّ الفَتَى مَن يقولُ هَا أَنَا ذَا لَيْسَ الفَتَى مَنْ يقولُ كَانَ أَبِي وَلِيَّ مَنْ يقولُ كَانَ أَبِي وَلِ

أقولُ لِمَن غَدا في كُلِّ يوم يُباهينا بأسلافٍ عِظامِ أَتَقْنَعُ بالعِظامِ اللهِ عَظامِ اللهِ عَظامِ اللهِ عَظامِ وأنتَ تَدْري بأنَّ الكلبَ يَقْنَعُ بالعِظامِ وقالَ آخَرُ:

وما الفَخْرُ بالعَظْمِ الرَّميمِ وإنَّما فخارُ الذي يَبْغي الفَخار بِنَفْسِهِ

\* \* \*

## الثامنة والثمانون

الافْتِخارُ بِالصَّنائِعِ، كَما افْتَخَرَ أهلُ الرحلَتَينِ على أهلِ الحَرْثِ.

يُريدُ بِالرِّحلَتَينِ: رِحْلَةَ الشِّتاءِ إلى اليَمَنِ، وَرِحْلَةَ الصَّيْفِ إلى الشَّامِ، وَهِي عادَةٌ كانتْ لِقُريشٍ، كَما ذُكِرَ في سورةِ الإِيلافِ.

والمقصودُ أنَّه لا يَنبغي للتَّاجِرِ أَنْ يَفْتَخِرَ بِتِجارِتِه على أهل الحرث، ولا أهلِ كلِّ حِرْفَةٍ على أهل الحرث، ولا أهلِ كلِّ حِرْفَةٍ على المُحْتَرفينَ بِحِرْفَةٍ أُخْرى، فإنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ المكاسِبِ الدُّنْيُويَّةِ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى عِبادةِ اللهِ، وطاعتِه، وامتثالِ أوامرِه، واجتنابِ نواهِيهِ؛ لِيُتَوَصَّلَ بذَلِكَ إلى النَّجاةِ الأبديَّةِ، وهي مدارُ الفخرِ.

وأمَّا ما سِوى ذَلِكَ فَكُلُّهُ ظِلِّ زائِلٌ ونَعيمٌ غيرُ مُقيمٍ، فلا يَنبغي لِلعاقِلِ أَنْ يَفْخَرَ بِزَخارِفِ الدُّنيا الدَّنيئَةِ، ولا يَعْلَمُ مَتى يُفارِقُها.

نَسألُه تَعالى التوفيقَ، والعملَ الصالحَ الذي يُرضِيهِ.

#### التاسعة والثمانون

## عَظَمَةُ الدُّنيا في قُلوبِهم.

كَقَولِهم: (لَوْلَا نُزِّلَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ).

أَيْ: مِن خِصال الجاهِلِيَّةِ مُراعاةُ الدُّنْيا، وعَظَمَتُها فَي قُلوبِهِم، كَما حَكى اللهُ عنهم ذلكَ بقوله: (وَلمَّا جَآءَهُمُ المُّنَ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِء كَفِرُونَ \* وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنذَا اللَّهُ عَانُ رَجُلِ مِن القَرْيَة عَظِيمٍ \* أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْفَرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن القَرْيَة عَظِيمٍ \* أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْفَرْءَانُ وَرَحْمَتُ رَبِكَ أَلَى اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم بَعْضَا اللهُ وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَنْهُم مَعْوَنَ اللهُ عَلَيْهُم وَقَى بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَحْذَ بَعْضُهُم بَعْضَا اللهُ وَيَقَالُوا وَرَحْمَتُ رَبِك خَيْرٌ مِن اللهُ الللهُ الل

هذه الآيةُ في سورةِ «الزُّخْرُفِ»، وَمَوْضِعُ الاسْتِشهادِ فيها قولُه: ( وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ).

المُرادُ مِنَ القَريتينِ: مكَّةُ والطَّائفُ.

قال ابنُ عبَّاسٍ: «الذي مِن مكَّةَ: الوليدُ بنُ المُغيرةِ المَخزوميُّ، والذي مِن الطَّائفِ: حَبيبُ بنُ عمرِ و بنِ عُمَيرِ الثَّقفيُّ، وكُلُّ مِنهما كان عَظيماً، ذا جاهٍ ومالٍ، وكان الوليدُ بنُ المغيرةِ يُسَمَّى «رَيْحانةَ قريشٍ»، وكانَ يقولُ: لو كانَ ما يقولُ محمَّدُ حقّاً لَنزَلَ عَليَّ أو على أبي مسعودٍ، يعني عُروةَ بنَ مسعودٍ، وكان يُكنى بِذَلِكَ »(١).

وهذا باب ؒ آخَرُ من إنكارِهِم للنُّبُوَّةِ، وذَلِكَ أَنَّهم أَنكَرُوا أُوَّلاً أَنْ يكُونَ النَّبِيُّ بَشَراً، ثُمَّ لَمَّا بُكِّتُوا بِتكريرِ الحُجَجِ، ولم يَبْقَ عندهم تصوُّرُ رَواجٍ لِذَلِكَ، جاؤُوا بالإِنكارِ مِن وجْهِ آخَرَ، فَحَكَمُوا علَى اللهِ سُبحانه أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَدَ هذينِ.

وقولُهُم: (نُزِّلَ هَلَا): ذِكْرٌ لهُ على وَجهِ الاسْتِهانةِ؛ لأنَّهم لم يَقولوا هذهِ المَقالةَ

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال: أَيُنْزَلُ على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها؟! ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف؟! فنحن عظيما القريتين. «السيرة» (١/ ٤٨٧) معلقًا، وقد وصله أبو نعيم في «الدلائل» (ص ١٦٩).

تسليماً، بَل إنكارًا، كَأَنَّه قيلَ: هذا الكذبُ الذي يَدَّعيه، لَوْ كانَ حَقّاً، لكانَ الحَقيقَ به رجلٌ مِن القريتينَ عَظيمٌ.

وَهَذَا منهم لِجَهْلِهِم بِأَنَّ رُتبةَ الرِّسالةِ إِنَّما تَستدعي عظيمَ النَّفسِ بالتَّخَلِّي عن الرَّذائلِ الدَّنْسِيَّةِ، دونَ التَّزَخْرُفِ بِالزَّخارِفِ الدُّنْيَويَّةِ، دونَ التَّزَخْرُفِ بِالزَّخارِفِ الدُّنْيَويَّةِ.

فَأَنْكَرَ سُبحانَه عَلَيْهِم بِقولِهِ: (أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكً)، وفيهِ تَجْهيلٌ وَتَعْجيبٌ مِن تَحَكُّمِهِم بِنزولِ القرآنِ العَظيمِ على مَن أرادوا.

( نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا) قِسمةً تَقْتَضيها مشيئتُنا المَيْنِيَّةُ على الحِكمِ والمَصالح، ولم نُفَوِّضْ أمرَها إلَيْهِم، عِلمًا مِنَّا بعَجْزِهِم عَن تَدبيرِها بالكُلِّيَّةِ.

( وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ) في الرِّزْقِ وسائرِ مبادىءِ العَيْشِ.

( دَرَجَنتِ) مُتَفَاوِتَة بِحَسَبِ القُربِ والبُعدِ حَسْبَما تَقتضيه الحِكْمَة، فَمِن ضعيفٍ وقويٍّ، وَغَنيٍّ وفقيرٍ، وخادِمٍ ومخدومٍ، وحاكمٍ ومحكومٍ.

( لِيَتَخِذَ بَعُضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ): لِيَستعملَ بعضُهم بعضًا في مصالحِهِم، ويَستخدِموهم في أشغالِهم، حَتَّى يَتَعايَشوا، ويَتَرافَدوا، ويَصلوا إلى مرافِقِهِم، لا لكمالٍ في المُوسَّع عَلَيْهِ، ولا لِنقصٍ في المُقتَّر عَلَيْهِ، وَلَوْ فَوَّضْنَا ذَلِكَ مرافِقِهِم، لا لكمالٍ في المُوسَّع عَلَيْهِ، ولا لِنقصٍ في المُقتَّر عَلَيْهِ، ولَوْ فَوَّضْنَا ذَلِكَ إلى تدبيرِهِم لَضاعوا وَهَلكوا، فإذا كانوا في تدبير خُويْصَّة أمرِهم، وما يُصْلِحُهُم مِن مَتاع الدُّنيا الدَّنِيَة وهو على طَرَف الثُّمامِ (١) بهِذِهِ الحالة، فما ظَنَّهُم بِأَنْفُسِهِم في تدبيرِ أنفسِهم، وفي تدبيرِ أمرِ الدِّيْنِ، وهو أبعدُ مِن مَناطِ العَيُّوقِ، ومِن أينَ لهمُ البحثُ في أمرِ النُّبُوَّة، والتَّخَيُّر لها مَن يَصلُحُ لها، ويقومُ بأمرِها.

وفي قوله تعالى: ( نَحَنُ قَسَمْنَا). . إلخ ما يُزَهِّدُ في الانكبابِ على طَلَبِ الدُّنيا، ويُعينُ على التَّوكُّلِ على اللهِ ﷺ ، والانقطاع إليهِ جَلَّ جلالُه.

# فَاعْتَبِرْ «نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ» تَلْقَهُ حَقًا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

( وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) أَيْ: النُّبُوَّةُ وَما يَتْبَعُها مِن سَعادةِ الدَّارِيْنِ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعونَه مِن حُطامِ الدُّنيا الدَّنِيَةِ، فالعظيمُ مَن رُزِقَ تلكَ الرَّحْمةَ دونَ ذَلِكَ الحُطامِ الدَّني الدَّني الدَّني الدَّني الدَّني المُطامِ الدَّني الدَّني المُطامِ الدَّني المُناني .

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كثيراً مِنَ النَّاسِ اليومَ على ما كانَ عليه أهلُ الجاهِلِيَّةِ في هذهِ الخَصْلَةِ، فَتَراهم لا يَعْتَبِرونَ العِلْمَ إذا كانَ صاحِبُه فقيرَ الحالِ، ويَنْظُرونَ إلى الغَنِيِّ، وَيَعْتَبرونَ أقوالَه.

ولِلَّهِ درُّ من قالَ:

ربَّ حِلْمٍ أَضاعَه عَدَمُ المَا لَ وَجَهْلٍ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعيمُ

### التسعون

ازْدِراءُ الفُقَراءِ.

فَأَنْزَلَ سُبْحانَه قَولَه: ( وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَا أَمْ).

أقول: هذه الآيةُ في أوائلِ سورة «الأنعام»، وبَيانُ مَعْناها يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَها، وهو قولُه تَعالى: ( وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَيِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ \* وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَفةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مُّ مَا عَلَيْك شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ \* وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَفةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مُّ مَا عَلَيْك مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّرلِمِينَ) مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّرلِمِينَ) [الأنعام: ٥١-٥٢].

فَلَمَّا أُمِرَ النَّبِيُّ الْمُنْقُونِ إِنْذارِ المذكورِينَ لَعَلَّهم يِنْتَظِمونَ في سِلْكِ المُتَّقينَ، نُهِيَ عَن كونِ ذَلِكَ بِحَيثُ يُؤَدِّي إلى طردِهِم.

ويُفْهَم مِن بعضِ الرِّواياتِ أَنَّ الآيتَينِ نَزَلَتا مَعًا، ولا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِن البعضِ الآخرِ.
فقد أخرجَ الإِمامُ أحمدُ والطَّبَراني وغُيرُهما عن ابنِ مسعودٍ تَعْلِيْتُهُ قال: «مرَّ المَلاَ مِن قُريش على النَّبِيِّ اللَّيُ وعنده صُهَيْبٌ وعَمَّارٌ وبِلالٌ وخَبَّابٌ ونحوهُم مِن ضُعفاءِ المُسْلِمينَ، فقالوا: يا محمَّدُ، رَضيتَ هؤلاءِ مِن قومِك! (أَهَكُولاءِ مَنَ اللهُ عَنْكَ، فَلَعَلَّكَ إِنْ عَلَيْهِم مِن عَلَيْهِم مِن عَلَيْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِم مِن عَلَيْهِم مِن عَلَيْهِم مِن عَلَيْهِم مِن اللهُ وَعَلَيْهِم اللهُ اللهُ وَعَلَيْه وَلِه سِبحانه: طَرَدْتَهم أَنْ نَتَبِعَكَ. فأَنْزَلَ اللهُ تَعالى فيهِمُ القرآن: ( وَأَنذِرْ بِهِ) إلى قولِهِ سبحانه: ( فَتَكُونَ مِنَ الظَّرِيمِينَ)».

وَأَخْرَجَ ابنُ جَرير وأبو الشَّيخِ والبَيْهَقِيُّ في «الدَّلائِلِ» وغيرُهُم عن خَبَّابِ قال: «جاءَ الأقْرَعُ بنُ حابِسِ التَّميميُّ وعُيئْنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزارِيُّ، فَوَجَدا النَّبِي النَّيُّ قَاعِدًا مَعَ بِلالٍ وصُهيبٍ وَعَمَّارٍ وخَبَّابِ في أُناسٍ ضُعَفاءَ مِن المؤمنينَ، فَلَمَّا رَأُوْهُم حَوْلَه حَقَروهُم، فَأَتُوهُ، فَخَلُوا بِهِ، فقالوا: نُحِبُّ أَنْ تَجعلَ لَنَا مِنكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لنا العربُ بِهِ فَضْلَنا، فإنَّ وُفودَ العَرَبِ تَأتيكَ، فَنَسْتَحْيي أَنْ تَرانا قُعودًا مَعَ هؤلاءِ

وَأَخْرَجَ ابنُ المُنذِرِ وغيرهُ عن عكرمةِ قالَ: «مَشَى عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنا رَبِيعَةَ وَقُرَظَةُ ابنُ عبدِ عَمرِو بنِ نَوْ فَلَ ، والحارثُ بنُ عامِر بن نَو فَلَ ، ومُطْعِمُ ابنُ عَدِيِّ في أشرافِ الكُفَّارِ مِن عَبدِ مَنافِ إلى أبي طالبٍ ، فقالوا: لو أنَّ ابنَ أخيكَ طَرَدَ عَنَا هؤلاءِ الأعْبُدَ والحُلفاء ، كان أعظم له في صُدورِنا ، وأطوع له عِنْدَنا ، وأدنى لا تَباعِنا إيّاه و تصديقِه ، فذكر ذَلِكَ أبو طالبٍ للنّبِي اللهِ مَن الخطَّاب: لَوْ فعلتَ يا رسولَ اللهِ عَنَى نَنْظُرَ ما يُريدونَ بِقولِهم ، وما يصيرونَ إليه مِن أمرِهم ، فأنزلَ اللهُ سُبْحانَه : ( وَأَنذِر بِهِ ٱلّذِينَ يَخَافُونَ ) إلى قولِه سُبحانه : ( أَلَيْسَ ٱللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّكِرِينَ ) . وكانوا بلالاً وعَمَّارَ بنَ ياسِر وسالِمًا مولى حُذَيْفَةَ وَصَبيحًا مولى أسيد ، والحُلفاءُ : ابنُ مسعودٍ والمِقدادُ بنُ عمرو وواقدُ بنُ عبدِاللهِ الحَنْظَليُّ وعمرُو ابنُ عبدِ عمرٍ و ومَرْثَلُ بنُ أبي مَرْثَدِ وأشباهُهُم ، وَنَزلَ في أَئِمَةِ الكُفرِ مِن قُريشٍ والمَوالي والحلفاء : مقالتِه ، فَأَنْزَلَ اللهُ تُعَالَى : ( وَإِذَا جَاتَهُ اللّهُ الْخِينَ ) [الأنعام: ٥٠] ، فَلَمَّا نَزَلَت أقبلَ عُمَرُ ، فاعْتَذَرَ من مقالتِه ، فَأَنْزَلَ اللهُ تُعَالَى : ( وَإِذَا جَاتَهُ اللّه الْخِينَ ) [الأنعام: ٥٤] . فَلَمَّا نَزَلَت أَقبلَ عُمَرُ ، فاعْتَذَرَ من

وقولُه (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ): جملةٌ مُعتَرضَةٌ بَين النَّهي وجوابِهِ، تقريراً له، ودَفعاً لما عَسى أَنْ يُتَوهَّمَ كُونُهُ مُسَوغاً لطرد المُتَّقينَ من أقاويلِ الطَّاعنينَ في دينِهِم، كَدأْبِ قومِ نوحٍ حيثُ قالوا: (وَمَا نَرَكَكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ) [هود: ٢٧]، والمعنى: ما عليك شيءٌ ما مِن حساب إيمانِهم وأعمالِهم

الباطنة ، كما يقولُه المشركونَ ، حَتَّى تَتَصَدَّى لَهُ ، وَتَبْني على ذلكَ ما تراه من الأحكام ، وإنَّما وظيفتُكَ \_حَسْبَما هو شأنُ مَنْصِبِ الرِّسالةِ \_ النَّظَرُ إلى ظواهرِ الأمورِ ، وإجراءُ الأحكامِ على موجَبِها ، وتفويضُ البواطنِ وحسابِها إلى اللطيفِ الخبيرِ ، وظواهرُ هَؤلاءِ دعاءُ ربِّهم بالغداةِ والعشيِّ .

ورُويَ عن ابنِ زيدٍ أنَّ المعنى ما عليكَ مِن شيْءٍ مِن حسابِ رِزْقِهِم (١٦)، أيْ: مِن فقرِهِم، والمرادُ لا يَضُرُّكَ فقرُهُم شَيْئاً لِيَصِحَّ لك الإقدامُ على ما أرادهُ المشركون مِنكَ فيهم.

وقولُهُ: (وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ) عطفٌ على ما قَبْلَهُ، وَجِيءَ بِهِ مَعَ أَنَّ الجوابَ قد تَمَّ بِذَلِكَ مبالغةً في بيانِ كونِ انتفاءِ حسابِهم عليه يَنْظِمُهُ في سِلْكِ ما لا شُبهة فيه أَصْلاً، وهو كونُ انتفاءِ حسابِه اللَّيْ عَلَيْهِم، فهو على طريقة قولِه سُبحانَه: (فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ) [الأعراف: ٣٤]، في رأي.

وقال الزَّمَخْشَريُّ: «إِنَّ الجُملَتينِ في مَعنى جملةٍ واحدةٍ يُؤَدِّي مُؤَدَّى ( وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّ) [الإسراء: ١١٥]، كَأَنَّهُ قيلَ: لا تُؤاخَذُ أنتَ ولا هُم بِحسابِ صاحِبهِ، وحينئذٍ لا بدَّ مِنَ الجُملَتينِ<sup>(٢)</sup>، وَتُعُقِّبَ بأنَّهُ غيرُ حَقيقٍ بجلالةِ التَّنزيلِ»<sup>(٣)</sup>.

وقولُهُ: ( فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِلِمِينَ) جَوابُ للنَّهْي.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۷/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الكشاف للزمخشري المعتزلي (١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٣٧ - ١٣٨).

### الحادية والتسعون

عَدمُ الإيمانِ بملائكةِ اللهِ وكُتُبِه ورُسُلِه واليوم الآخرِ.

والكلامُ على ذلكَ مُفَصَّلٌ في التَّقسيرِ وكُتُبِ الحَديثِ والعقائِدِ.

والآياتُ في ذلكَ كثيرةٌ، مِنها قولُهُ تَعالى: (زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا ۚ قُلُ بَكَ وَرَكِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَوُّنُ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ) [التغابن: ٧].

وَمِنَ الشِّعْرِ الجَاهِلِيِّ في إنكارِ البّعثِ والنُّشورِ:

وماذا بِالقَليبِ قَليبِ بَدْرِ مِنَ الشِّيْزِي تَزَيَّنُ بِالسَّنَامِ ومَاذا بِالقَليبِ قَليبِ بَدْرٍ منَ القَيْناتِ والشَّرْبِ الكِرَامِ تُحَيِّنْا السَّلاَمَةَ أَمَّ بَكْرٍ فَهَلْ لِي بَعْدَ قَومي مِنْ سَلامَ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْياً وكَيْفَ حَياةُ أصداءٍ وَهامِ (١)

و قال آخر :

حياةٌ ثُمَّ مَوْتٌ ثُمَّ نَشْرُ حديثُ خُرافَةٍ يَا أمَّ عَمْرو وَمِنَ الآياتِ الدَّالةِ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ( أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ \* أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأُولُونَ) [الصافات: ١٦-١٧].

وَقَدْ تَكَلَّمْنا عَلَى مُعْتَقَداتِ الجاهِلِيَّةِ وَأَدْيانِهِم في غَيْرِ هذا الموضع (٢).

<sup>(</sup>١) عن عائشة تَعَيَّجُهُمُا : أن أبا بكر تَعَلِّجُهُ تزوَّج امرأةً من كَلْبٍ يقالُ لها: أمُّ بكرٍ، فلما هاجر أبو بكرٍ طلَّقها فتزوَّجها ابن عمِّها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيِّدةَ رثى كفَّار قريُّشِ: «وماذا بالقليبُ...» الأبيات رواه البخاري في (مناقب الأنصار/ هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة: ٣٩٢١).

<sup>(</sup>٢) وذلك في كتابه «بلوغ الأرب في أحوال العرب».

### الثانية والتسعون

الإيمانُ بالجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ، وتَفْضيلُ دينِ المُشرِكينَ على دينِ المُسْلِمينَ.
قَالَ تَعَالَى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ
وَالطَّلَعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءَ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا) [النساء: ٥١].

وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ على ذلكَ مُفَصَّلاً (١).

والمقصودُ \_ هُنا \_ أنَّ جَهَلَةَ الكِتابِيِّنَ كانوا يَقولونَ لِلمُشْرِكينَ: أنْتُم أهْدى من المُسلِمينَ، وَما عِندَكُم خَيْرٌ مِمَّا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ.

وَتَرى المُتَصَوِّفَةَ والغُلاةَ اليومَ على هذا المَنْهَجِ، يَقولونَ: إنَّ دُعاةَ أهلِ القُبورِ والغُلاةَ خَيْرٌ مِمَّن يَمْنَعُ عن ذَلِكَ مِن أهلِ التَّوحيدِ وحُفَّاظِ السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۰۰ – ۱۰۱).

### الثالثة والتسعون

كِتْمانُ الحَقِّ مَعَ العِلْمِ بِهِ.

كما حَكى اللهُ ذَلِكَ عَن أحبارِ بَني إسرائيلَ مِنَ اليَهودِ والنصارى، فَقَدْ كَتَموا ما وَرَدَ فِي كُتُبِهِمْ مِنَ البشائرِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَهُم يَعلَمونَ بِوُرودِها وَذِكْرِها في كُتُبِهِمْ. والكَلامُ على هذا البابِ مُفَصَّلٌ في «الجَوابِ الصَّحيح»(١) لِشَيخِ الإسلامِ، فَعَلَيْكَ بِهِ، فَإِنَّهُ كِتابٌ لَمْ يُؤلَّفُ مِثْلُهُ.

<sup>(1) (</sup>٣/٣٢-٢٢٣).

### الرابعة والتسعون

## القُولُ على اللهِ بِلا عِلْمٍ.

وهو أساسُ كُلِّ فَسادٍ وَأَصْلُ الضَّلالِ.

وأكثرُ النَّاس حَظًّا مِن هذِهِ الخَصلةِ الجاهِليَّةِ مُبْتَدِعَةُ المُتَكَلِّمينَ، فَقَدْ تَكَلَّموا في الصِّفاتِ الإلهِيَّةِ بِمَا لَمْ يُنْزِلِ اللهِ بِهِ مِن سُلْطانٍ، وَأَوَّلُوا نُصوصَ الشَّريعَةِ بِمَا تَهْواه أَنْفُسُهُم، كَمَا فَعَلَه الرَّازِيُّ في كتابهِ: «أساسُ التَّقديسِ».

وَجَزى اللهُ شيخَ الإسلامِ خيراً، فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ، وَنَقَضَ أَسَاسَهُ، وَسَجَّلَ ضَلالَهُ وَجَهْلَهُ، وَضَيَّقَ أَنْفَاسَهُ ( وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ الْأَرْضُ ) [البقرة: ٢٥١].

\* \* \*

#### الخامسة والتسعون

### التَّناقُضُ الواضِحُ.

قَالَ تَعَالَى: ( بَلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آَمْرِ مَّرِيجٍ) [ق: ٥].

وَهكَذا أَهْلُ البِدَعِ مِنَ الغُلاةِ وَغَيْرِهِم يَدَّعُونَ الإِسلامَ، ويَعْمَلُونَ أَعْمَالاً تُناقِضُ ما هُم عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ.

<sup>(</sup>١) وذلك في كتابه: «بيان تلبيس الجهمية» أو «نقض تأسيس الجهمية».

# السادسة والتسعون، والسابعة والتسعون والثامنة والتسعون، والتاسعة والتسعون، والمئة

العِيافةُ، والطَّرْقُ، والطِّيرَةُ، والكِهانَةُ، والتَّحاكُمُ إلى الطَّاغوتِ، ونحوُ ذَلِكَ:

وَقَدْ تَكَلَّمْنا على هذِهِ الأمورِ في كتابِنا «بُلوغُ الأرَبِ في أحوالِ العَرَب» (١) بِمَا لا مَزيدَ عَلَيْهِ، وَذَكَرْنَا هناكَ أوابِدَهُم وَخُرافاتِهِم وسائِرَ ضلالاتِهم، وَكُلُّ ذَلِكَ مِن أعمالِ جَهَلَةِ المُسلِمينَ اليومَ، (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) [الكهف: ١٠٤](٢).

(١) (٣/ ٢٦٩-٣٢٦) وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب.

(٢) العيافة: زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها، وأصواتها، وممرها، وهو من عادات العرب، وكثيرٌ في أشعارهم، يقال: عاف يعيف عيفاً، إذا زجر وحدس وظن.

والطرق: الخط يخط بالأرض، ويسمونه خط الرمل وعلمه، ويزعم من يفعله أنهم يطلعون على المغيبات، ومثله قراءة الفنجان والكف، وغير ذلك.

والطيرة: التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ وغيرها، فنهى الشرع عن التطير وذمَّ المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة، وفي الحديث الصحيح: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». رواه أحمد، وهو في «صحيح الجامع» برقم ٦٢٦٤.

والكاهن: كل من يدعي علم العيب بأي طريق من الطرق، قال تعالى: (قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل: ٦٥] فمن زعم خلاف ذلك فهو كافر.

وأما التحاكم إلى الطاغوت: فكل من حاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد حاكم إلى الطاغوت، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَرُفُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَيْرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَكُورِيدُ الشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا) [النساء: ٦٠].

وهذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله على أهل الجاهلية» أسأل الله العظيم أن يتقبله مني وأن يجزي كل من قرأه وعمل به ، وحرص على نشره وتوزيعه خير الجزاء .

هذا وقد تجمع لدي أكثر من ستين مسألة، من مسائل الجاهلية، غير ما ذكره الشيخان رحمهما الله، أسأل الله العظيم أن ييسر طباعتها قريباً، بفضله وجوده، وعليه التكلان، وبه الثقة، (وَمَا تَوْفِيقِتَ إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلُكُ وَإِلْكِهِ أَلِيكِ) [هود: ٨٨].

( زَبِ أَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِينَ إِلَّا نَبَازًا) [نوح: ٢٨].

عِ آئِي بُرُهُ عِلْنَ خَلِوثَ

وغالِبُ مسائلِ الأصلِ رؤوسِ مسائلَ في كتاب «اقتضاء الصِّراطِ المُستقيمِ» ومَنَ أرادَ التَّفصيلَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ.

وَ هٰذَا آخِرُ مَا أَرَدْنَا شَرْحَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَبْطَلُهَا الْإِسلامُ، والحمدُ لِلَّهِ وَلِيِّ الْإِنعَامِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى خَيْرِ الأنامِ، ومِصباحِ الظَّلامِ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانِ إلى قِيامِ السَّاعةِ وساعةِ القِيامِ.

وكانَ ذَلِكَ في اليومِ الخامِسِ مِنْ ذي الحِجَّةِ الحرامِ، وهو يومُ الخميسِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشرينَ وثَلَاثِمائَةٍ وألفٍ مِن هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أفضلُ الصَّلاةِ وَأَكْمَلُ السَّلام.

#### ٥ ذي الحجة سنة ١٣٢٥ هـ.

وقَدْ فَرَغْتُ مِن كِتابتِهِ صباحَ الجُمُعةِ في اليوم السابعِ والعِشرينَ مِن شهرِ شَعْبان سنةَ أربع وأربعينَ وثلاثمائةٍ وألف من هجرة خيرِ الأنام عليه الصلاةُ والسلامُ في بغدادَ دارِ السلام، في جامع الحيدر خانة، وأنا الفقيرُ إليه عَزَّ شأنُه عبدالكريم بن السيد عباس الشيخلي عَفَرَ اللهُ لَهُما ولجميع المسلمينَ.

۲۷ شعبان سنة ۱۳٤٤.

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | المــوضــوع                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | O مقدمة الطبعة السادسة                                                                     |
| 1 V    | <ul> <li>ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلائمة محمد بن عبدالوهاب وَعَلَيْتُهُ</li> </ul> |
| ۲.     | <ul> <li>ترجمة موجزة للشارح العلامة الشيخ محمود شكري الألوسى كَظَلَتْهُ</li> </ul>         |
| **     | <ul> <li>مقدمة العلامة الألوسي رَخْلَلْلهُ</li> </ul>                                      |
| 77     | O مقدمة الإمام محمد بن عبدالوهاب كَثَلَتْهُ                                                |
| 4 5    | [١] التعبد بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالى                                             |
| Y 0    | <ul> <li>[۲] أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانةً ورذالةً</li> </ul>                    |
| 77     | [٣] أن مخالفة ولي الأمر، وعدم الانقياد له _عندهم _ فضيلة                                   |
| **     | [٤] أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد                                                  |
| ۲۸     | o] الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم                                                |
| ۲۹     | [٦] الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة                                               |
| ٣.     | <ul><li>[٧] الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم</li></ul>                         |
| ٣1     | [٨] الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً                                                 |
|        | [٩] الاستدلال على المطلوب، والاحتجاج بقوم أعطوا من القوة في الفهم                          |
| ٣٢     | والإدراك، وفي القدرة والملك: ظناً أن ذلك يمنعهم من الضلال                                  |
| 37     | [١٠] الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى                                            |
| ٣٦     | [۱۱] الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به                                             |
| ٣٧     | [١٢] رمي من اتبع الحق بعدم الأخلاص، وطلب الدنيا                                            |
| ٣٨     | [١٣] الإعراض عن الدخول في المحق الذي دخل فيه الضعفاء، تكبراً وأنفة                         |
| ٣٩     | [۱٤] الأستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقاً                                  |
|        | [٥١] الاستدلال بالقياس الفاسد، وإنكار القياس الصحيح،                                       |
| ٤٠     | وجهلهم بالجامع والفارق                                                                     |
| ٤٢     | [١٦] الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء                                                |
| ٤٣     | [۱۷] اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم                                                    |
| د ه    | [۱۸] أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم                                         |
| ٤٦     | [١٩] الاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر                                                |

| ٤٧           | [٢٠] تناقضهم في الانتساب                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧           | [۲۱] تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون                                               |
| ٤٨           | [۲۲] تحريف العلماء لكتب الدين                                                                 |
| ٤٨           | ر                                                                                             |
| ٤٩           | [٢٤] عدم قبولهم من الحق إلا ما قالته طائفتهم، والكفر بما مع غيرهم من الحق                     |
| ۰۰           | [٢٥] ادعاء كل طائفة أنها الناجية                                                              |
| ٥١           | [٢٦] إنكار ما أقروا أنه من دينهم                                                              |
| ٥٢           | [۲۷] التعبد بكشف العورات                                                                      |
| ٥٤           | [۲۸] التعبد بتحريم الحلال                                                                     |
| ٥٦           | [٣٩] الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته                                                       |
| ٥٩           | <ul> <li>[٣٠] نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة</li> </ul>                              |
| ٦٣           | [٣٦] تنزيههم المخلوق عما نسبوه للخالق                                                         |
| ٦٤           | [٣٢] القول بالتعطيل، كما كان يقول آل فرعون                                                    |
| ٦0           | [٣٣] الشركة في الملك، كما تقوله المجوس                                                        |
| 77           | ر٣٤] إنكار النبوات                                                                            |
| ٦٧           | [٣٥] جحود القدر، والاحتجاج به على الله تعالى، ومعارضة شرع الله بقدر الله                      |
| ٧٣           | [٣٦] مسبة الدهر                                                                               |
| ٧٥           | [٣٧] إضافة نقم الله إلى غيرة                                                                  |
| VV           | [٣٨] الكفر بآيات الله                                                                         |
| ٧٨           | ر عب بربات الباطل، واختيارها على الآيات                                                       |
| ٧٩           | [ · ٤]      القدح في حكمة الله تعالى                                                          |
| ۸۳           | ـ على الكفر بالملائكة والرسل، والتفريق بينهم                                                  |
| Λ ξ          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
| ٨٤           | [٤٣] الجدال بغير علم                                                                          |
| ٨٥           | ۔<br>[٤٤] الكلام في الدين بلا علم                                                             |
| ۸۷           | [ ٥ ع ]                                                                                       |
| ۸۸           | [٤٦] التكذيب بقوله تعالى: (مناك بُومُ الدِّينِ)                                               |
| ۸۹           | [٤٦] التكذيب بقوله تعالى: (مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ)                                             |
| / <b>\</b> \ | [ ٢٨] التكذيب بقوله تعالى: ( وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ [ ٤٨] |
| ۹.           | الله عن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)                                                 |

| ٩١   | [٤٩] قتل أولياء الله، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١    | [٥٠] الإيمان بالجبت والطاغوت، وتفضيل المشركين على المسلمين                                                     |
| ١٠٢  | [٥١] لبس الحق بالباطل، وكتمانه                                                                                 |
| ١٠٣  | [٥٢] التعصب للمذهب، والإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه                                                             |
| ١٠٤  | [٥٣] تسمية اتباع الإسلام شركاً                                                                                 |
| ١٠٥  | [٥٤] تحريف الكلم عن مواضعه، ولي الألسنة بالكتاب                                                                |
| ۱۰۷  | [٥٥] تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية                                                                         |
| ١١٢  | [٥٦] افتراء الكذب على الله، والتكذيب بالحق                                                                     |
| 117  | [٥٧] رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض                                                                          |
| ۱۱٤  | [٥٨] رمي المؤمنين بالفساد في الأرض                                                                             |
| 110  | [٥٩] رمي المؤمنين بتبديل الدين                                                                                 |
| 110  | [٦٠] كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك                                                 |
| 117  | [٦١] تناقض مذهبهم لما تركوا الحق                                                                               |
| 119  | [٦٢] دعواهم العمل بالحق الذي عندهم                                                                             |
| ١٢.  | [٦٣] الزيادة في العبادة، كفعلهم يوم عاشوراء                                                                    |
| ١٢١  | [٦٤] النقص من العبادة، كتركهم الوقوف بعرفة                                                                     |
| 171  | [٦٥] تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق، وترك زينة الله التي أخرج لعباده                                         |
| 175  | [٦٦] تعبدهم بالمكاء والتصدية                                                                                   |
|      | [٦٧] دعواهم الإيمان عند المؤمنين، فإذا خرجوا خرجوا بالكفر                                                      |
| ۱۲٤. | الذي دخلوا به                                                                                                  |
| 170  | [٦٨] دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم                                                                          |
| 170  | [٦٩] دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم                                                                           |
| 177  | [٧٠] المكر الكبار: كفعل قوم نوح غُلليُّمُ لِإِنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| ١٢٧  | [٧١] أئمتهم: إما عالم فاجر، وإما عابد جاهل                                                                     |
| ١٢٨  | [٧٢] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس                                                                        |
| 171  | [٧٣] دعواهم محبة الله مع ترك شرعه                                                                              |
| 188  | [٧٤] تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة                                                                     |
| ١٣٥  | [٧٥] اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد                                                                        |
| ۱۳۸  | [٧٦] اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد                                                                                 |
| ١٤١  | [۷۷] اتخاذ السرج على القبور                                                                                    |

| _ | _ | $\overline{}$ |
|---|---|---------------|
| ١ | ٦ | V             |

| 181   | [٧٨] اتخاذ القبور أعياداً                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 131   | [٧٩] الذبح عند القبور                                                    |
| 1 2 2 | [٨٠] التبرك بآثار المعظمين، كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك    |
| 160   | [٨١] الفخر بالأحساب                                                      |
| 180   | [۸۲] الاستسقاء بالأنواء                                                  |
| 180   | [٨٣] الطعن في الأنساب                                                    |
| 1 & 0 | [٨٤] النياحــة                                                           |
| ١٤٧   | [٥٨] تعيير الرجل بفعل غيره، لا سيما أبوه وأمه                            |
|       | [٨٦] الافتخار بولاية البيت، والتكبر على الناس بسبب الرئاسة على المواضع   |
| ١٤٨   | المقدسة                                                                  |
| 1 2 9 | [٨٧] الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عَلِيْقَتِ لَلْهُ                  |
| 101   | -<br>[٨٨] الافتخار بالصنائع، كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث        |
| 107   | [٨٩] عظمة الدنيا في قلوبهم                                               |
| 100   | رً ٩٠] ازدراء الفقراء                                                    |
| ۱۰۸   | [٩١] عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر                   |
| 109   | رُ ٢ ٩ ] الإيمان بالجبت والطاغوت، وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين . |
| ١٦٠   | رُّ ٣ م ] كُتِّمان الحق مع العلم به                                      |
| 171   | رع القول على الله بلا علم                                                |
| 117   | ره ٩] التناقض الواضح                                                     |
| 177   | [ ۲ ] العيافة                                                            |
| 177   | [ ۲۰] الطـــرق                                                           |
| 177   | [ ٨٨] الطــيرة                                                           |
| 177   | [ ٩٩] الكهانة                                                            |
| 177   | ر ۱۰۰]    التحاكم إلى الطاغوت                                            |
| 178   | م فهرس الموضوعات                                                         |
|       |                                                                          |